# حسِسَ ربَعيدالكرمي

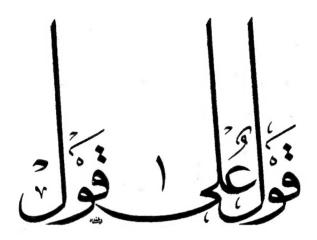

المجرج اليتنابع

دارلبىنان للطباعة والنشر بروت - لبننان

# الطبعة الرابعة 14.4 م ١٩٨٧ م

طُبِعَ مِوَاَفْتَة إِذَاعَة لندُن



# والمارك المارك

إلى إخواني العرب

الذين يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم ،

والابقاء على آدابهم ولغتهم ،

أقدم هذا الكتاب .

حسن سعيد الكرمي

# مقــدمـــة

أقدم إلى القراء الكرام وإلى محبي الأدب العربي الجزء السابع من « قول على قول » وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في هيئة الاذاعة البريطانية في لندن . ورجائي أن يجد هذا الجزء والأجزاء التالية من العطف والتشجيع ما لاقاه البرنامج الإذاعي في حينه ، والأجزاء السابقة .

وقد تركت ، كالعادة ، الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير كما أذيعت مع بعض الاضافات ، وذكرت مع كل سؤ ال اسم السائل الكريم إثباتاً لصحة السؤ ال .

ولم أقصد بأجوبتي في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصاة ، وإنما أردت أن تكون للامتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه .

لندن ۱۹۷۹

ح . س . الكرمي



### السؤال : كم عدد حروف القرآن ؟

مفتاح جهيمة المعهد الاسمرى ـ زليطن

الجمهورية العربية الليبية

# القرآن الكريم

● الجواب: المعروف ان القرآن الكريم يحتوي على مئة وأربع عشرة سورة وبعضهم يقول مئة وثلاث عشرة باعتبار سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة ، وفي مصحف ابن مسعود مئة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب المُعَوِّذتين . وفي مصحف صاحب مفتاح السعادة مئة وست عشرة ، والأصح مئة وخمس عشرة لأن سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش سورة واحدة . وأصغر السور عبارة عن ثلاث آيات وأطولها عبارة عن مئتين وست وثهانين آية . أما عدد الآيات عن ابن عباس فهو ستة آلاف آية وستمئة وست عشرة آية . ويظهر أن في عدد الآيات اختلافاً ، فقد رأيت في كتاب دليل الحيران في الكشف عن آيات القرآن ان عدد الآيات على مذهب أهل المدينة ستة الآف ومئتان وسبع عشرة آية . وعلى مذهب أهل الكوفة ستة الآف ومئتان وسبع

عشرة آية (بزيادة ثلاث آيات) ، وعلى مذهب أهل مكة ستة آلاف ومئتان وعشر آيات (بتنقيص أربع آيات) ، وعلى مذهب أهل البصرة ستة آلاف ومئتان وأربع آيات (بتنقيص عشر آيات) ، وعلى مذهب أهل الشام ستة آلاف ومئتان وست وعشر ون آية (بزيادة اثنتي عشرة آية) . أما عدد الكلمات فهو سبعة وسبعون الفا وأربعمئة وتسع وثلاثون كلمة ، وعدد الحروف ثلاثمئة وخسة وعشرون ألفا وثلاثمئة وخسة وأربعون حرفا . أما مفتاح السعادة فيقول عن ابن عباس إن عدد حروف القرآن ثلاثمئة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وستمئة حرف وواحد وسبعون حرفا . وقال الداين : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة الاف آية ، واختلفوا فيا زاد على ذلك فمنهم من لم يزد ومنهم من زاد مئتي آية وأربع آيات ، وقيل إنهم زادوا على ستة الآلاف أربع عشرة وتسع عشرة ، وخساً وعشرين أو ستاً وثلاثين .

● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

عيناكَ قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت رائيها والعَينُ تَعلَم من عيني محدِّثها إن كان من حزبها أو من أعاديها

الطالب: فاضل حسين

كربلاء \_ العراق

# عليّ بن أبي طالب

الجواب : هذان البيتان موجودان في ديوان منسوب إلى الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه من جملة أبياتٍ ، ووجدتها منسوبة إليه أيضا في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردى ، وهي :

إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقبل أولها والدين ثانيها والعلم ثالئهما والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والسر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أنسي لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها والعين تعلم في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها

عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تُبديها ومثلُ ذلك أبياتٌ لأبي العتاهية أو هي لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهي:

وللقلب على القلب دليلٌ حين يكقاهُ وللناسِ من الناسِ مقاييس وأشباه يُقاسُ المرءُ بالمرءِ إذا ما هو ماشاه وفي العين غِنى للعين أنْ تنطقَ أفواه

وفى ذلك يقول زهير بن أبي سلمي :

فإن تَكُ في صديق أو عدق تخُدُّرُكَ العيونُ عن القلوبِ

ويقول الحيص بيص:

العينُ تُبدي الذي في قلب صاحبها من الشُّناءة أو حُبٌّ إذا كانا إنّ البغيض له عين تكشّفه لا تستطيع لما في القلب كتانا فالعينُ تنطق والأفواهُ صامتةٌ حتى ترى من ضمير القلب تبياناً

ويقول الحَكُمُ بن قنبر او أبو على محمد المعروف بقُـطـرُب:

إن كنتَ لست معى فالذكرُ منك معى يراك قلبى وإن غُيبستَ عن بصرى والعينُ تبصرُ من تهوى وتَفقِدهُ وناظرُ العين لا يخلو من النَّظَر

ويقول صرَّ دُرٍّ:

إنَّ العيونَ لتبدي في نواظرها ما في القلوبِ من البغضاء والإحن ِ

وأنشد أبو بكر محمد بن الإمام داود الظاهري:

وينطق طرْ في عن مُترجَم خاطري فلولا اختلاسي ردَّه لتكلما

#### السؤال: من القائل وما المناسبة:

ألا ليتَ شعري هل أبيتن ليلةً بسواد وحسولي إذخِرً وجليلُ وهل أردن عوماً مياه مَجَنة وهل يبدُون لي شامة وطفيلُ

محمد على ابو عجل بادي سبها ـ فزان الجمهورية العربية الليبية

#### بلال الحبشي

● الجواب: هذان البيتان قالها مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي لما اصابته الحُمّى ، وكان قد هاجر الى المدينة ، ووجدها المسلمون أوبأ أرض الله ، وأصيب منهم عدد غير قليل بالحُمّى ، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال وعامر بن فهيرة وكانوا في بيت واحد . وكانت عائشة تدخل عليهم تعودُهم قبل ان يُضرب الحجاب على نساء النبي . فدنت من أبيها أبي بكر تسأله عن حاله فقال :

كُلُّ امرىء مُصبِّح في أهلهِ والموتُ أدنى من شراك نعلهِ

ثم دنت من عامر بن فهيرة تسأله عن حاله فقال:

لقسد وَجَدْت الموت قبل ذَوقه إن الجبان حَتْف من فوقِه كل المسرىء مجاهِد في طُوْقه كالشور يحمي جِلده برَوْقِه

وقالت عائشة : كان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ، ثم رفع عقيرته فقال :

ألاً ليتَ شعري هل أبيتن ليلةً بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون في شامة وطفيل وهل وهل وهامة وطفيل جبلان بحكة . وإذخر وجليل نبتان ·

وعبارة: « ألا ليت شعري هل ابيتن ليلة » أو « ليت شعري » ترد كشيرا في الشعر العربي بمعنى التمنى . ومن ذلك مثلا قول ابن ميادة :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيث رببني أهلي وقول محمد بن عبد الملك الفقعسى :

أَلاَ ليتَ شعري هل ابيتن ليلةً بسلم ولسم تعلق علي دُروبُ وقول مالك بن الرَّيب :

ألاليت شعري هل أبيت أليلة بجنب الغضاأزج إلقلاص النَّواجيا وقول جميل بثينة :

ليت شعري أفاح رائحة المسكو وما إن إخال بالخَيفِ إنسي الى غير ذلك . .

● السؤال: من القائل وما المناسبة وما هي القصيدة:

إذا كنت في غَمّ ولم ترحيلة فصبسراً فإن الهَمّ يُفرجُ بالصَّبر كذاك عيون الماء تكدر مرة وتصفو مراراً ، هكذا صفة الدهر

أحمد راشد العبيدان فخرو الدوحة ـ قطر

أبو العتاهية

● الجواب: رأيتُ هذين البيتين في أحد المراجع منسوبين الى أبي العتاهية ، ولم أجدهما في ديوان له مطبوع . والمعنى فيهما مألوف لدى أبي العتاهية لا يستغرب منه ، ومن ذلك مثلا قوله في الديوان :

إلى الله كُلُّ الأمر في الخلق كُله وليس الى المخلوق شيءً من الأمر إذا أنا لم أُقبل من الدهر كلما تكرَّهتُ منه طال عتبي على الدهر تعودتُ مس الضرِّ حتى ألفته وأحوجني طولُ العزاء الى الصبر

وقيل إن عثمان رضي الله عنه أنشد هذه الابيات لما حوصر .

اما ما قيل في الصبر عند العرب فهو كثير ، وجمعه صاحب كتاب الفرج بعد الشدة وعدد أخر من مجموعات الشعر العربية . ويقول نهشل بن حَرّى :

ويوم كأن المصطلين بحرّه وإن لم يكن نارً ، قيامً على جرر صبراً الكريهة بالصبر صبراً جميلاً وإنما تفرّج أبواب الكريهة بالصبر

ويقول المستطرف في حكاية عن محمد بن الحسن رضي الله عنه إنه خرج من السجن فالتقى برجل عليه سياء الورع والعبادة ، فسأله الرجل عن حاله فأخبره بقصة سجنه وما هو فيه من الضيق والمشقة ، فقال له : الصبر الصبر ، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : الصبر ستر للكروب وعون على الخطوب ، وروى عن ابن عمه على رضي الله عنه أنه قال : الصبر مطية لا تَدْبَر وسيف لا يكل ، وأنا أقول :

ما أحسن الصبر في الدنيا وأجمله عند الإله وأنجاه من الجزع من شدً بالصبر كفباً عند مُولِّلة السوت يداه بحبل غير منقطع

فقال محمد بن الحسن : بالله عليك زدني ، فقد وَجدتُ راحة ، فقال الرجل : ما يحضرُني شيءً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكني أقول :

أما والذي لا يعلم الغيب غيرة ومن ليس في كل الأمور له كُفُو لئسن كان بدءُ الصبر مرّا مذاقه لقد يجُتني من بعده الثمر الحلو ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

هـل يلام الذئب في عدوانه إن يك الـراعي عدو الغنم

محمود قاسم الأسمر سندل فنكن \_ ألمانيا الغربية

اسطفان راجي حوا بيروت ـ لبنان

عمر أبو ريشة

● الجواب: هذا البيت للشاعر السوري عمر أبو ريشة من قصيدة قالها في حفل أقيم في حلب وحضره رئيس وزارة سورية جميل مردم، ومطلع القصيدة:

أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم

وذكر فيها هزيمة العرب في سنة ١٩٤٨ حينها تأسست دولة اسرائيل ، وأنحى باللائمة على زعمائها ومنهم بالطبع جميل مردم ، فغضب جميل مردم على

عمر أبو ريشة من هذه القصيدة وأمر بالقاء القبض عليه ، فسجن ، وبقي في السجن أربعة أيام ، ثم حَدَث انقلاب حسني الزعيم فخرج عمر . ويقول بعد المطلع :

أَتَلَقُّ الله وطرفي مُطْرِقٌ خَج لاً من أُمسِك المُنصَرمِ ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم

ثم يقول:

أُمّتي كم غُصّة دامية خنقَت نجوى عُلاكِ في فمي الإسرائيل تعلو راية في حيى المهدو وظِل الحرم إن أرحام السبايا لم تلد للعُلى غير الجبان المجرم أُمّتي كم صنم مجدّته لم يكن يحمل طهر الصنم هل يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدّو الغنم

ثم يقول يخاطب الأمة :

إسمعي نوح الحزاني واطري وانطري دَمْعَ اليَتَامي وابْسمي وابْسمي وابْسمي وانْدركي الجرحي تُداوي جَرْحها وامنعي عنها كريم البلسم ودَعِي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المعنسم

ثم يقول :

رُبّ وامعتصماه انطلقت مله أفواه الصبّايا اليُتّم لامست أسماعهم لكنها لم تُلامِس نَخوة المعتصم

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

وليتها إذ فدت عَمراً بخارجة فدت علياً بمن شاءت من البشر

عبد بن أحمد الوزير الحجرية ـ لواء تعز جمهورية اليمن العربية

\* \* \*

#### ابن عبدون

● الجواب: هذا البيت لابن عبدون من قصيدته المشهورة ومطلعها: الدهسر يفْجع بعد العسين بالأثر فيا البكاء على الأسباح والصور وهي في رثاء ملوك بني الأفطس، وفيها كلام عمن أباده الحدثان من ملوك الزمان.

وفي البيت المسؤول عنه ثلاثة أسهاء . ( فعمرو ) الذي يقـول فيه : وليتها إذ فدَت عمـراً بخارجة ـ هو عمرو بن العاص ونسبه يجتمع مع نسب

الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان والياً على مصر . وخارحة رجل من رهط عمروبن العاص . وكان من خبره ان الخوارج اجتمعت على قتل الثلاثة وهم : على رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان وعمر و بن العاص ، فمشى زاذويه مولى بني العنبر ، واسمه عمر بن بكر، الى عمر و بن العاص ومتى معه رجلان ، وفي الليلة التي صمموا فيها على الفتك بعمر و بن العاص ، اشتكى عمر ومن بطنه ولم يخرج للصلاة فخرج خارجة ليصلي بالناس عوض عمر و ، فظنه زَاذَوَيه أنه عمر و ، فضر به فقتله ، واخذ رأسه ودخل به على عمر و ، فسمع الناس يخاطبون عمراً بالأمارة فقال خارجة : أو ما قبلت عمراً ؟ فسمع الناس يخاطبون عمراً بالأمارة فقال : أردت عمراً وأراد الله خارجة ، فقال : أردت عمراً وأراد الله خارجة ، فذهبت مثلاً .

ويقول صرّيعُ الغواني مُسلم بن الوليد :

أهل الصفاء نايتم بعد قربكم في انتفعت بعيش منكم صافي وقد قصدت بنا من لا يوافقني فكان سهمي عليه الطائش الطافي أردت عمراً وشاء الله خارجة أما كفي الدهر من خُلفي وإخلافي

وشرح قصيدة ابن عبدون كثيرون منهم ابن زيدون وابن الجوزي وابن الخضرمي ، وشرحها الشهاب وعبد الملك بن بدرون الحضرمي والبستي .

أما على رضى الله عنه فقتل سنة أربعين للهجرة قتله عبد الرحمن بن مُلْجَم . وضرب الحجاج بن عبيد الله وهو لبرك معاوية بن أبي سفيان وهو في طريقه الى صلاة الصبح في الجامع فأصابه في مؤخرته ، وكان سمينا ، فلم يؤثر فيه وقبض عليه ، وقيل ضرب البرك معاوية وهو ساجد ، فمنذ ذلك الوقت اتخذت المقصورات للخلفاء في المساجد ، ويقال إن البرك لما قبض عليه قال لمعاوية : ان عندي لك لخبراً ساراً ، قد قتل الليلة على .

● السؤال : من قائل هذين البيتين وما المناسبة مع ذكر شيء بمناسبة قولها :

ونار قد حضات لها بنار بدار لا أريد بها مُقاما سوى تحليل راحلة وعَيْن أكالِثُها مُخافة أَنْ تناما

محمد بن الحافظ المجتبى

إطار ـ موريتانيا

# سُمَير بن الحارث الضبي

الجواب : هذان البيتان من جملة أبيات نسبها أبو عثمان الجاحظ الى سُمر بن الحارث الضّبى ، والأبيات هى :

ونار قد حَضَاتُ بُعَيْدَ وَهْن بدار لا أُريد بها مُقاما سوى تجليل راحلة وعين أُكالتُها مخافة أن تناما أَتوا ناري ، فقلت : مَنُون؟ قالوا: سراة الجن قُلت : عِمُوا ظلاما فقلت : إلى الطعام ، فقال منهم زعيم : نحسد الإنس الطعاما لقد فُضَّلْتُم في الاكل فينا ولكن ذاك يُعْقِبُكُم سقاما أُمِطْ عنا الطعام فان فيه لآكِله النَّقاصة والأثاما

وحكاية هذه الابيات ، كها رأيتها في كتاب بلوغ الأرب للآلوسي ، أن سمير بن الحارث الضبي اوقد في إحدى الليالي ناراً لطعامه ، وقعد يأكل ، فطرقته الجن ، فدعاهم الى الطعام ، فأبوا لأنهم ، على خلاف الإنس ، لا يأكلون ولا يشربون ؛ وقال زعيمهم ، كها ذكر ابن السيرافي : إنهم (أي الجن ) يحسدون الإنس على أكل الطعام والتلذذ به ، وهم لا يأكلون كها يأكل الإنس ، وقد اختلف العلماء في أكل الجن او عدمه ، وإذا كانوا ياكلون ويشربون فها أكلهم وشربهم. وجاء في كتاب « آكام المرجان في أحكام الجان » لبدر الدين الشبلي ان اختلاف العلماء في هذا الباب يدور على ثلاثة أقوال : الشبلي و لا ) ثانيها ان صيفاً منهم يأكلون ويشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون وسنم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع . وقال بعضهم : أكّل الجن وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع . وقال آخرون : أكلهم وشربهم مضغ وبلع ـ الى غير ذلك من الأقوال التي لا تستند الى معاينة أو خبر وصيع ، اللهم إلا ما جاء عن الجن في بعض الأحاديث النبوية .

وقال الزَّجَّاجي في كتابه المعروف بالجمل إن أبا زيد الانصاري ذكر في نوادره أن الأبيات لسمير بن الحارث الضبي الشاعر الجاهلي . وفي استعمال كلمة (مَنُونَ) هنا أقوال ذكرها الزَّجاجي نقلاً عن سيبويه . وقوله في البيت : سوى تجليل راحلة ، فكلمة «تجليل » قد تكون بمعنى وضع الجئل على الراحلة أي وضع الجلس او الرَّحْل ، وبعضهم يقول : سوى تحليل راحلة ، أي : سوى راحلة أقمت بها فيها بقدر تحلّة اليمن ، وقيل : سوى ترحيل راحلة وقوله : عِمُوا ظلاما اي أنْعموا في ظلامكم ، لأنهم جن والجن ينتشرون في الليل ، ويقال لبني آدم : عموا صباحا لأن انتشارهم يكون في الصباح . وهذا يخالف قول جِذْع بن سنان الغساني من قصيدة :

أُتُواْ ناري فقلت : مُنونَ أنتم ؟ فقالوا : الجن قلت : عِموا صباحا نزلت بشيعب وادي الجن لما رأيت الليل قد نشر الجناحا تُلاقِمي المرءَ صبحـاً أو رُواحــا أتيتُهُــمُ ولــلأقــدار حَتْـمُ أَتْيَتُهُم غُريباً مُستضيفاً رَأُواْ قَتلي ، إذا فعلوا ، جُناحا أُتُونِي سافرين فقلت: أهلا رأيتُ وجوههم وسُماً صِباحا نَحَرِتُ لهم وقلت: ألا هلموا! كُلُوا عما طَهَيْتُ لكم ساحا وقد جَنَّ الدُّجسي والليلُ لاحا أتاني قاشرً وبنو أبيه فَنَازَعْنِي الزُّجَاجِة بعد وَهُن مزجت لهم بهما عسلاً وراحا وحذرني أموراً سوف تاتي أهز لها الصوارم والرماحا سأمضي للذي قالوا بعزم ولا أبغى لذلكم قداحا اساًت الظن فيه ومن أساه بكل الناس قد لاقى نجاحا وقد تأتى الى المرءِ المنايا بأبواب الأمان سُدى صَراحا سيُبْقي حُكمُ هذا الدهر قوماً ويَهْلَكُ آخرون به ذَبَاحا أَيْعِلْبَةً بن عمرو ليس هذا أوانَ السير فاعتد السلاحا ألم تعلم بأن اللذُّل موت يُتيح لمن ألم به اجتياحا ولا يبقى نعيم الدُّهر إلا لِقَرم ماجد صُدَق الكفاحا

واعترضوا على قوله في هذه الأبيات: عموا صباحا، وهو يخاطب الجن . فرد بعضهم على ذلك بقوله إن الجواب على هذا السؤال من وجهين: أحدها أن الرجل إذا قيل له: عم صباحا، فليس معنى ذلك الدعاء له بأن ينعم في الصباح دون المساء، كما أنه إذا قيل له: أرْغَم الله أنفك، وحيّا الله وجهك، فليس المرادُ الأنف والوجه على التخصيص دون سائر الجسم، وكذلك إذا قيل له: أعلى الله كعبك فليس المراد الكعب خاصةً، وإنما هي الفاظ ظاهرهاللمخصوص ومعناها العموم. ومثله قول الأعشى: الواطئون

على صدور نعالهم، والوطء لا يكون على صدور النعال (أي مُقَدَّمها) دون سائرها . والوجه الثاني أن يكون معنى : أنْعَم الله صباحك ، أطلع الله عليك كل صباح بالنعيم ، لأن الصباح والظلام نوعان والنوع يسمى به كل جزء منه بما تُسمى به جملته .

وفي هذه الأبيات ما يدل على أن الجن كانت تأكل كها يأكل الإنس ، وفيها أيضا ان الجن كانوا يوقدون النار ويستضافون . ولذلك قال العرب إن السعالي وهي الجنيات لها نار كانت تُعْرف عند العرب بنار السَّعالي ، ومن ذلك قول الشاعر وهو أبو المضراب عبيد بن أيوب :

ولله دَرُّ الغُسول أي رفيقة لصاحب حو خائف مُتقفَّر أرنَّت بلحن بعد لحن وأوقدت حواليًّ نيراناً تَبوخ وتَزْهر

والقصيدة التي ذكرناها لجذع بن سنان الغَسّاني جرت حوادثها في حكاية طويلة زعم انها جرت له مع الجن . والقصيدتان كلتاهما من أساطير العرب . وقد أطلنا القول في هذا الموضوع نزولاً على رغبة السائل الكريم .

● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

شمسية بدرية غُصنية ليس الجَفَا والبُعدُ من أخلاقها

فرج عمر عبيد

مصراتة \_ الجمهورية العربية الليبية

# أبو بكر الشبلي

● الجواب: هذا البيت لشاعر اسمه أبو بكر الشبلي ذكره صاحب معاهد التنصيص في معرض حكاية ، وهي أنّ أبا بكر هذا جلس يوماً على نهر شيل بالجسر، فتعرّضه بعض الجواري تريد الجواز والمرور ، فلما أبصرته رجعت وسترت وجهها ، فلما رأى ما كانت عليه من الجمال قال :

وعَقيلة لاحت بشاطىء نهرها كالشمس طالعة لدى آفاقها فكأنها بلقيس وافت صرَّحها لو أنها كشفَت لنا عن ساقها حُوريّة قمرية بدوية ليس الجفا والصدر من أخلاقها

وقال التيجاني في كتابه « تحُفة العروس » : يمكن تغيير البيتين الأولين مأن يُقال : وعقيلة لاحب بشاطيء نهرها كالشمس تتلو في المشارق صبعها لو أنها كشفت لنا عن ساقِها لِحَسبتها بلقيس وافت صَرحَها

والإشارة هُنا في قصة بلقيس مع سليان عليه السلام الى قوله تعالى : « قيل لها ادْخُلِي الصَّرح ، فلما زأته حسبته لجُنَّ وكشفت عن ساقيها . . »

وقصة بلقيس مع سليان موجودة في كتب التفاسير ومنها تفسير الخازن. فإن الجن أخبرت سليان أن قدمي بلقيس كحافر الحيار وأنها شعراء الساقين فأراد سليان أن يعرف ذلك بنفسه فأمر الشياطين فصنعوا له قصراً من الزجاج بلون الماء وأجروا تحته الماء. وجلس سليان في صدر المكان حتى إذا أقبلت بلقيس رأى في أرض القصر صورة قدميها وساقيها. أمّا هي فلمًا أقبلت ظنت أن المكان مملوء بالماء فكشفت عن ساقيها خوفاً من البلل وتقدمت فرأى سليان أنها من أحسن النساء ساقاً وقدماً إلا أنها كانت شعراء الساقين . فلمًا عرف سليان ذلك منها صرف نظره عنها . ثم هي أدركت أن المكان ليس فيه ماء فغطت ساقيها .

#### ● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

هل كفْرُ كَنَّة مُرجِعٌ لِي ذِكرُها ما فاتنبي من عُنْفُوان شبابي أَمْ فِي صباباها وفي رُمَّانها ما يَبْعدث المدفون من آرابي

فايز أحمد عباس , قرية كفركنة الجليل

#### ابراهيم طوقان

● الجواب: هذان البيتان من أبيات قالها المرحوم ابراهيم عبد الفتاح طوقان الشاعر الفلسطيني المعروف، وتوفي في القدس سنة ١٩٤١. ومناسبة الأبيات ان ابراهيم تذكر عشية زهراء قضًاها في كفر كنة وهي قرية عامرة من قرى الجليل في فلسطين، وفيها يقول:

ما فاتنى من عُنفُوان شبابي ما يبعث المدفون من آرابي زهراء بين كواعب أتراب ودلالها وحديثها الخلاب

هل كفُسر كنَّسة مُرجعً لي ذِكرُها أَمْ في صباياها وفي رُمانها لو تَنفعُ الـذكرى ذكرتُ عشيةً فيهن آسرةُ القلـوب بِحُسنها ويقول في آخر الأبيات : نيسانُ هان عليَّ حُكمكَ بالنوى لما تَحَطَّمت المُنى في آب يا ليت من فَجعت فؤادي بالمُنى لـم تُبق ِلي ذكرى تُطيل عذابي

ونيسان شهر الربيع وهو شهـر ابـريل ، وآب هو شهـر الصيف وهـو أغسطس

ولإ براهيم طوقان قصيدة بعنوان « رمان كفر كنة » يقول فيها :

جُزتُ بالحَسَيِّ فِي العَشِيِّ فَهِبَّت نَفحةُ أَنعشت فؤادي المُعَنَّى قلتُ: منها، ودُرت أنظر حولي نظرات اللهوف يُشرَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَى وَيُمنَّ وإذا طَيِّبُ جَني مِنَ الرمان مثلُ النهود لَو هِي تَجُنّى وافقت نظرتي نداءَ غلام ناصري: يا رمان من كُفر كَنّا! قلتُ: أسرع به فِدىً لَكَ مالي وتَسرَنَّم بذكره وَتَغَنَّ يا رسولَ الحبيب مِن حيث لم تَدر لقد جتنبي بما أَتُمنَّى

ولإبراهيم طوقان ديوان شعر طبع في بيروت سنة ١٩٥٥

● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة ، وما المعنى:

لَعَمرك ما السيفُ سيف الكمي بأخوف من قلم الكاتب أداة المنية في جانبيه فَمِن مِثله رَهبة الراهب

علي أبو غانم

الرياض \_ المملكة العربية السعودية

#### ابن الرومي

الجواب : هذان البيتان لابن الرومي من جملة أبيات في ترجيح القلم
 على السيف ، فهو يقول :

لَعمرك ما السيفُ سيفُ الكَمي بأخوف من قلم الكاتب له شاهد إن تأمّلته ظهرت على سرة الغائب أداة المنية في جانبيه فمن مثله رهبة الراهب ألىم تر في صدره كالسنان وفي الردف كالمُرهف القاضب

وقال ابن الرومي أيضا او علي بن عباس النوبختي :

أنَّ السيوفَ لها مذ أرهفت خدم

إن يخدُم القلمَ السيفُ الذي خضعت له الرِّقباب ودانست خوفه الأمَّمُ فالموتُ ، والموتُ لا شيءٌ يغالبه ما زال يتبع ما يجرى به القلم بذا قضى الله للأقلام مذ بريت

ومثله قول البحترى:

وعادةُ السيف أن يستخدم القلما

تَعْنُــو له وزراء الْملك راغِـبةً

والمتنبي يقول على عكس ذلك ، ويفضل السيفَ على القلم :

المجدد للسيف ليس المجد للقلم فإغما نحن للأسياف كالخدم

ما زلت أضحت إبلى كلما نظرت إلى من اختضبت أخفافها بدم أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفّة الصّنم حتى رَجَعتُ وأقلامي قوائسلُ لي أُكْتُب سَا أسداً بعد الكتاب به

ومُّن فضَّل القلم على السيف أبو الفرج بن الدهان بقوله :

قومٌ إذا أخــذوا الاقــلام من قصب ثــم استمــدوا بهــا ماء المنيات نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا ما لا ينال بحد المشرفيات

ومثله لأبي الفتح البستي في تفضيل القلم إطلاقاً :

إذا أقد م الأبطال يوماً بسيفهم وعَدُّوه مما يكسب المجد والكرم كفي قلم الكتباب مجداً ورفعةً مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم

ومن المشاجة بين السيف والقلم ، حتى يكون القلم كالسيف الصارم ، قول طلحة بن عبيد الله: بأنامِل بحملن شختاً مُرهفا ومُولَّفا ومُولِّفا ومُستتاً ومؤلِّفا وقلاعَها قِلْعا هنالك رُجَّفا يستنزل الأرْوَى إليه تلطفا فيعود سيفاً صارماً ومُثَقَّفا

وإذا أمر على الصحائف كفه متقاصراً متطاولاً ومفصلاً ترك العُداة رواجفاً أحشاؤها كالحية الرقشاء إلا أنه يرمي به قلماً يمُح لعابه

# وقال محمد بن علي في ترجيح القلم على السيف :

يسومنا رَغَباً إِن شاء أو رهبا لا يبلُغان به جداً ولا لَعبا ولا رأينا حساماً قبل ذا قصبا في كفه صارم لانت مضاربه السيف والرُّمع خدّام له أبدأ فها رأينم مداداً قبل ذاك دماً

ويقال إن صاحب سيف فاخر صاحب قلم ، فقال صاحب القلم : أنا أقتل بلا غرر وأنت تقتل على خطر . فقال صاحب السيف : القلم خادم السيف ، إن تَم مُراده فإلى السيف معاده ، أما سمعت قول أبي تمام :

السيف أصدق إنساءً من الكتب في حَده الحدد بين الجِدد واللّعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في مُتُونون جَلاء الشك والرّيب

ويقول الصولي إن بعض اليونانيين قال : الدين والدنيا تحت شيئين : سيف وقلم ، والسيف تحت القلم ، وفي ذلك يقول جرير النُّمَيري :

أتَحْقِرني ولست لذاك أهلاً وتُدني الأصغَرين من الخِوان جهابذةً وكتاب وليسوا بفرسان الكتيبة والطِعان ستذكرني وتعرفني إذا ما تلاقى الحلقتان من البِطان

#### ● السؤال: من قائل هذه الأبيات وما المناسبة:

عَلَىً ثَيَابِ لَو تُقَاسُ جَمِيعِهَا بِفَلسِ لَكَانَ الفَلْسُ مِنهِ أَكْثَرًا وفيهِ نَ نَفسٌ لَو تُقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا وما ضرَّ نصْلَ السيف إخلاقُ غِمده إذا كان عضباً حيث وجَّهتَه فرى

الطيب حقيقة

سبها ـ الجمهورية العربية الليبية

## الامام الشافعي

الجواب: هذه الأبيات للإمام الشافعي قالها في توجهه نحو مصر،
 ويقول ياقوت في معجم الادباء، إن الإمام الشافعي في توجهه الى مصر قُطعت
 عليه الطريق ولم يكن عليه إلا خرقة أو خرق بالية.

والمعنى في أبيات الشافعي واضح ، فالمرء لا يقاس بالقشور ، وإنما يقاس باللباب ، وقبلاً قال ابن نُباتة السعدى :

فلا تجعل الحُسن الدليل على الفتى فيا كُلُّ مصقول الحديد يماني

و يحكى عن الكميت الشاعر المشهور أن خالداً القسري حبسه في حكاية طويلة . فلبس الكميت ثياب امرأته بعد زيارتها له وخرج من السجن ناجيا ، وقال في ذلك :

ولما أُحلُّوني بصلْعاءَ صَيَّله بإحدى زُبى ذي اللَّبْدَتَين أَبِي الشبل خرجت خروج القدْح قِدح ابن مقبل على رغه آناف النوابح والمُشلي على ثيابُ الغانيات وتحتها عزيمة مرء أشبهت سلَّة النصل

وكان المبرد ينشد هذين البيتين:

يا من تلبَّس أثواباً يتيه بها تيه الملوك على بعض المساكين ما غيَّر الجُلُّ أخلاق الحمير ولا نقش البراذع ِ أخلاق البراذين

ويقول صالح بن عبد القدوس:

لا يعجبنَّك من يَصون ثيابه خَوفَ الغُبار وعِرضُه مبذول فلربحا افتقر الفتى فرأيته دَنِس الثياب وعرضه مغسول

ويقول ابن أوْس العدوي وهو النَّار:

إنبي وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كَتَّانِ فإن في المجد همّاتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحَّان

و يحكى أنّ الأحنف بن قيس دخل على معاوية وافداً لأهل البصرة ودخل معه النمر بن قطبة ، وعلى النمر عباءة قطوانية ، وعلى الأحنف مدرعة صوف وشملة . فلما مثلا بين يدى معاوية اقتحمتها عيناه واستخف بها ، فقال

النمر: يا أمير المؤمنين، ان العباءة لا تكلمك ، إنما يكلمك من فيها .

وفي عكس قول الشافعي يقول أبو بكر الخوارزمي في رجل غير بليغ عليه طيلسان وثياب جميلة :

له ثوب وما في الشوب شيء وجسم لا يُساعده لسان أقول إذا ما جاء أهلاً تكالم أيهذا الطيلسان

وشبيه بقول الشافعي قول أبي طاهر الخُبز أُرْزي :

على ثياب فوق قيمتها فَلْس وفيهن نفس دون قيمتها الإنس فثوبك صبح تحت أذياله دجى وثوبي ليل تحت أذياله شمس

قال الخبز أرزي هذين البيتين لمّا لامه رجلٌ على لبسه رخيص الثياب.

ومثل ذلك ما جرى للعتّابي ، فإنه دخل يومـاً على يحيى بن خالــد في سَمَل ( اي في ثوب بال ) فعابه يحيى ، فقال له : خَزَى اللهُ مَن يَرفعه هَيّناه : جمالُه ومالُه ، حتى يرفعه أكبراه : هِمّته ونفسه ، وأصغراه : قلبه ولسانه .

وقال أبو هيفّان :

تَعَجَّبت دُرَّ من شَيبي فقلت لها لا تعجبي قد يلوح الفجرُ في السُّدَف وزادها عَجَباً إن رحت في سَمَل وما دَرَت درَّ أن الدر في الصَّدَف

وأفرط أبو محمد عبد الله العَبْد كاني بقوله :

إِلْبَس ثِيابًا وكُن حماراً فإنما تُكْرَم الثِّيابُ

### ● السؤال: من القائل وما المناسبة وفي أي وقت:

قامت تُظلِّلني من الشمس نفْسُ أحبُّ إليَّ من نفسي قامت تظللني من الشمس قامت تظللني من الشمس

محمد جبريل أحمد

الهنود \_ السودان

#### ابراهيم بن هلال الصابي

● الجواب: كنت رأيت هذين البيتين منسوبين الى عبد الله بن المعتز ، وقد وقف شخص جميل في وجه الشمس يَرُدُّها عنه . ثم رأيت البيتين في معجم الادباء منسوبين الى ابي اسحاق الصابي وهو ابراهيم بن هلال الصابي . وكان أبو اسحاق واقفا بين يدي عضد الدولة وبين يديه كتبٌ قد وردت عليه من ابن سَمْجور صاحب خراسان ، وكان واقفا على رأس ابراهيم شخص من ابن سَمْجور صاحب خراسان ، وكان واقفا على رأس ابراهيم شخص جميل يحْجُب الشمس عنه كلما قرُب شعاعها منه ، إلى أن أتم قراءة ما كان في يده . فالتفت عضد الدولة الى ابراهيم وقال له : هل قلت شيئاً يا ابراهيم ؟ فقال :

وقَفَت لِتَحجُبني عن الشمس نفس أعز على من نفسي ظَلَت تُظلِّلني ومن عجب شمس تُقنعني عن الشمس

وكان ذلك في الخامس من شوال سنة ٣٦١ هجرية .

وفي معاهد التنصيص انه حكي عن غلام تركي اسمه سياء كان في خدمة المعتصم ، وكان المعتصم لا يكاد يفارقه فاتفق أن المعتصم دعا أخاه المأمون ذات يوم الى داره فأجلسه في بيت على سقفه جامات فوقع ضوء الشمس من وراء تلك الجامات على الغلام التركي ، فصاح المأمون لأحمد بن محمد اليزيدي وقال : انظر ويلك الى ضوء الشمس على وجه سياء ، وقد قلت :

قد طلعت شمس على شمس وزالت الوحشة بالإنس فأجاز اليزيدى :

قد كنت أشنا الشمس من قبل ذا فصرت أرتساح الى الشمس

ويقرب من هذا ما حكي عن المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية فانه جلس يوما وبين يديه جارية ، فلمع البرق فارتاعت الجارية ، فقال المعتمد :

روَّعها البرق وفي كفها برق من القهوة لماعُ عجبت منها وهي شمس الضحى من مِثل ما تحمل ترتاع وسمع عبد الجليل بن وَهْبون البيت الأول فأجازه بقوله:

ولن ترى أعجب من آنس من مثل ما يمسك يرتاع وفي يتيمة الدهر أن البيتين المسئول عنهما هما لابن العميد .

### السؤال: من القائل وأي الروايتين أصح:

١) دعاني أخي والخيلُ بيني وبينه فلمًا دعاني لم يجدنني بِقُعْدُو
 ٢) رآني أخي والخيلُ بيني وبينه فلما دعاني لم يجدنني بِقُعْدُو

عبد الله الحمد المذّن

الرياض ـ المملكة العربية السعودية

## دريد بن الصمة

● الجواب: أولاً هذا البيت للشاعر الجاهلي دريد بن الصّمّة ، وقد أدرك الإسلام ولم يسلم ، وكان مسناً حينا خرج في حنين مظاهراً للمشركين ضد المسلمين ، وانما أخرجه قومه معهم ليأخذوا برأيه عند الحاجة .وقدورد ذكر دريد بن الصمة في الأغاني وفي شعراء النصرانية بصورة موسعة . والبيت المسؤول عنه من قصيدة لدريد رثى بها أخاه عبد الله حينا قتله رجل من بني قارب . وكان دريد قد حذره من اعدائه . والبيت غير مذكور في حماسة أبي غام مع الأبيات الاخرى ، ولكنه مذكور مثلا في شرح شواهد المغني ورواية البيت هناك هى :

دعاني أخيى والخيلُ بيني وبينه فلمّا دعاني لم يجدُني بقُعدُدِ والقعدد: الضعيف المتأخر. وفي شعراء النصرانية يروّى البيت:

دعاني أخيى والخيل بيني وبينه فلمّا دعاني لم يجدُّني بمقعد وفي الأغاني :

دعانـــي أخـــي والخيل بينـــي وبينه . . .

والبيتان من قصيدة مطلعها:

أَرَثٌ جديدُ الحبل من أم معبد بعاقبةٍ أم أخلفت كُلُّ موعد

وأم معبد زوجته ، وكانت تراه شديد الجَزَع على أخيه ، فعاتبت وصغّرت شأن أخيه وسبَّته فطلقها وقال القصيدة ، وفيها أبيات مشهورة منها :

أَمْرَتَهِم أمري بمُنْعَرَج اللَّوَى فلم يَستبينوا الرُّشدَ إلاّ ضُحى الغد ويوم اللوى هو اليوم الذي قتل فيه عبد الله ، ومنها :

وهــل أنــا إلا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَــويت وإن تَرْشُــد غزية أَرْشُد دعانــي أخــي والحيل بينــي وبينه فلما دعانــي لم يجدنــي بقُعْدُد وله في اخيه مراث أخرى .

• السؤال : من القائل وما المناسبة :

تُبقىي علينا ويأتى رزْقُها رغَدا فكيف وهي متاعً يضمحلُّ غدا

والله لو كانت الدنيا بأجمعها ما كان من حقٍّ حُرٍّ أنْ يَذِلَّ بها

علي بن سليم بن علي

شنیانکا ۔ تنزانیا

# الحَصْكَفي

● الجواب: هذان البيتان للشاعر يحيى بن سلاّمة بن محمد الملقب معين الدين المعروف بالخطيب الحصكفي. وهما من مقطوعات شعرية مختلفة له . وترجم له ابن خلكان ، ولم يذكر له هذين البيتين . وهو ليس من شعراء البيتيمة للثعالبي ، مع أنَّ له شعراً جيداً في فنون عديدة . وكان مولده في طنزة ، وهي بُليدة صغيرة بديار بكر فوق جزيرة ابن عمر ، ونشأ في حصن كيفا ، وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابن عمر وميَّافارقين ، ولذلك سمي بالحصكفي ، وكان القياس أن تكون النسبة الحِصْني ، ولكنهم كانوا اذا نسبوا الى اثنين أضافوا أحدهما إلى الآخر وركبوا من مجموع الاسمين اسماً

واحداً ونسبوا اليه كما فعلوا هنا . وكذلك نسبوا الى رأس العين فقالـوا : رَسْعني ، والى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار فقالـوا : عبْـدلي وعَبشمـي وعبدري وهكذا . ومن مقطوعاته الشعرية المشهورة قوله وهو مشهور :

أشكو إلى الله من نارين واحدة ومن سَقامَينْ سُقم قد أحل دمي ومن غُومَين : دمعي حين أذكره ومن ضعيفين : صبري حين أذكره مُهَفَهفٌ رق حتى قُلت من عجب

في وجنتيه وأخسرى منه في كبدي من الجفون وسقم حل في جسدي يُذيع سري وواش منه بالرَّصد ووُده ويراه الناسُ طوع يدي أخصره خِنْصري أم جِلْده جلدي

وله مقطوعة طويلة في أحد المغنين لا مجال لذكرها لطولها ، ولكن نذكر له مقطوعةً قصيرة في مُغَنَّ بغيض ٍ يشبه المغني الذي ذمه ابن الرومي فه و يقول :

مُحَجَّبُ عن بيوت الناس ممنوعُ فقلنا الفتى لا شكَّ مصروع أنَّ اللسانَ الذي في فيه مقطوع ولا مضى قطُّ إلا وهومَصْفوع

ومُسْمِع قول بالكرَّهِ مسموعُ غنَّى فبرَّق عينيه وحرك لحييه وقطع الشعر حتى وَدَّ أكثرنا لم يأت دعوة أقوام بأمرهم

وكانت ولادةُ الحصكفي سنة ٤٦٠ ووفاته سنة ٥٥٣ هجرية . وقال العماد الاصفهاني : ولـه بيتــان كأنهما دُرتــان او كوكبــان دُرِّيَّان

وهما :

ما لِطرفي وما لِذا السهر الدائم منه وما لِلنَّلَى ولَيلَـي هما لِحَدَّ السهر الدائم منه وما لِلنَّلَى ولَيلَـي هجرتني وفاز بالوصلِ أقوامٌ فطوبى لواصلِيها وويْلي وقد جمع له السيد جواد شُبَّر في سلسلة شعراء الطَّف أشعاراً كثيرة أخرى وله أشعار اخرى في الغزل ، وذكر له ابن خلكان أبياتاً مجونية .

● السؤال: من القائل وما الرواية الصحيحة لهذا البيت:

بكيت كما يبكي الوليدُ ولم تكن جليداً وأبديت الذي لم تكن تُبدي

يوسف محمد عقيلان

البقعة \_ الأردن

عبد الله بن الدمينة

● الجواب: هذا البيت لعبد الله بن الدُّمينة ، وأمه الدُّمينة وقد نسبه بعضهم مع بقية الابيات الى مجنون ليلى ، وهو غلط. والبيت المسؤول عنه يأتى من جملة أبيات مشهورة مطلعها:

ألاً يا صَبًا نجدٍ متى هِجتِ من نجد فقد زادني مَسْراك وجداً على وجد

والابيات موجودةً في حماسة أبي تمام وفي أكثر الكتب الادبية ، كالأغاني. والرواية المشهورةُ للبيت هي :

بكيْتَ كما يبكي الوليدُ ولم تكن جليداً وأبديَّت الذي لم تكن تبدي

ورواية الحماسة :

بكيْتَ كما يبكي الــوليد ولــم تزل جليداً وأَبْديت الـذي لم تكُن تُبدي ورواية الأغاني:

بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جزُوعاً وأَبْدَيْتَ الذي لم تكنْ تُبدي وفي رواية اخرى:

بكيت كما يبكي الوليد صبابة وأبديت منشكواي ما لم اكن أبدي

وثمة رواية غريبة اخرى وهي :

بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن جلوداً وأبديت الذي ما به أبدي

وكان العباس بن الأحنف الشاعر إذا سمع الشعر الجيد ترنح له واستخفه الطرب . وذكر اسحاق بن ابراهيم الموصلي عن العباس بن الأحنف بأنه جاءه يوماً فأنشده أبيات ابن الدمينة : ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد . . . فتايل العباس وترنح وتقدم إلى عمود هناك وقال : أنطح هذا العمود برأسي من حسن هذا الشعر . وما قيل في صبا نجد شيء كثير ، ومن أجل ما قيل قول ابن الخياط :

خذا من صب نجد أماناً لقلبه فقد كاد ريَّاها يطير بلبه وإياكها ذاك النسيم فإنه إذا هبَّ كان الوجد أيسر خطبه وفي الحي محنيُّ الضلوع على جوىً متى يدعه داعي الغرام يُلبه إذا نفحت من جانب الغور نفحة تَبَيَّنَ منها داؤهُ دون صحبه

الى آخر الأبيات . . .

● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

فازجر حمارك لا يرْتع بروضتنا إذاً يُرَدُّ وقيدُ العمير مكْروبُ عمر أبو سفيان الزرقاء ـ الأردن

عيد الله بن عَنَمة

● الجواب: هذا البيت من قصيدة لشاعر اسمه عبد الله بن عنمة ، ورد ذكره في المفضليات للضبي وفي خزانة الأدب للبغدادي وفي الحماسة لأبي تمام وفي شواهد سيبويه وغيرها ، ومطلع القصيدة :

ما إن ترى السيّد زيداً في نفوسهم كما يراه بنو كُرْز ومرهُوب ان تسألوا الحق نُعطِ الحق سائلة والدرع مُحقّبَة والسيف مقروب فإن أبيتم فإنا معشر أنف لا نَطْعَمُ الذّل إن السّم مشروب ثم يقول:

فازجُــر حمــارك لا يرتــع بروضتنا إذاً يُردُّ وقيدُ العــير مكروب

والسَّيد هنا اسم قبيلة ، وزيد هو زيد الفوارس . وقوله : فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا . . . مثل بمعنى : إنقبض عن التعرَّض لنا والدُّحُول في حرمنا والسَّاح لسوامك بالرَّعي في أراضينا ، فإنك إن ما فعلت ذلك فإنك تعود خاسراً ويعود حمارك مضروباً مهاناً وقد شدً عليه القيد وضيِّق حتى لا يستطيع السير إلا بمشقة بالغة . وكان بين بني ذُهْل وبين قوم عبد الله بن عنمة نزاع في رهان وقع على عُرْقوب وهو فرس زيد الفوارس ، ولذلك يقول عبد الله :

ولا يكونَــنْ كَمُجـرَى داحس لكم في غَطفــان غَداة الشِّعــبِ عُرْقُوبُ

فهو يُحذَرهم من أن يكون عرقوب في الشؤم عليهم مثل شؤم داحس في غطفان غداة يوم شعب الحيس . وأشار الشاعر بكلمة « حمار» إلى عرقوب فرس زيد الفوارس احتقاراً له . وعبد الله بن عنمة شاعر ضبي من بني ضبة ، له أشعار في أيام العرب .

وزيدُ الفوارس المذكور شاعر جاهلي ، وكان رئيساً على قومه .

### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

لا تَسالِي الناسَ عن مالي وكثرته وسائلي الناسَ عن بأسي وعن خُلُقي قد أطعن الطعنة النجلاء عن عُرُض وأكتم السرَّ فيه ضربة العُنقِ سيكثر المالُ يوماً بعد قلته ويكتسى العودُ بعد اليُبُس بالورق

على محمد قايو حاتم

الزيدية - الجمهورية العربية اليمنية

# أبو محْجَن الثقفى

● الجواب: هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي ، وهو أبو محجن بن حبيب بن عمر ، كان شاعراً شريفاً ، وهو من المقلِّين في قول الشعر . وله ديوانٌ شرحه الحسن بن عبيد الله بن سهل ، واختص بشرح دواوين الشعراء المقلين . أما الأبيات كاملة ، كما في هذا الديوان المشار إليه وفي حماسة ابن الشجري ، فهي :

لا تَسْالِي الناسَ عن مالي وكثّرته وسائلي القوم عن ديني وعن خُلقي

قد يعلم القومُ أنبي من سراتِهم إذا سما بصر الرعمديدة الفَرِق اعطى السنــان غداة الــرُّوع حصَّته وعامـــل الرمـــح أرويه من العَلَق تنفي المسابير بالأفواه والفهق وإن ظُلمتُ شديد الحقد والحنق وقد أجود وما مالي بذي سَعة وقد أكر وراء المُحْجَر البَرِق قد يكثر المال يوماً بعد قلته ويكتسى العود بعد اليبس بالورق

وأطعن الطعنة النجلاءَ عن عُرُض عفُّ المطامع عها لسست نائله

## وفي الديوان زيادة منها:

قد يُقتر المرءُ يومــأ وهــو ذو حسب وقــد يثــوب سوامُ العاجــز الحمق ِ ومن الزيادة :

وأهجر الفعل ذا حُوب ومنقصة وأتركُ القولَ يُدنيني من الرَّهق وأكْشف المأزقَ المكروبِ «غُمتُه» وأكتـم السرُّ فيه ضربة العنق

## ومن معنى قول أبي محجن قول المُرَّار الفقعسي :

لا تســـألي القـــوم عن مالي وكثرته - قـــد يقتـــر المرءُ يومـــاً وهـــو محمودُ أمضي على سُنَّةٍ من والـــدي سلفت وفي أرومتــه ما ينبـــتُ العودُ مُطَلِّبٌ بِتِرات غير مُدْركة محسَّد والفتى ذو الفضل محسود

# ويقول المُنخَّل:

لا تسالي عن جُل ما لي وانظري حسبي وخيري

### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

وما الحسنُ في وجهِ الفتى شرفاً له إذا لم يكُن في فعله والخلائق ِ صالح محمد الدُّغَيَّشيم

الرياض - المملكة العربية السعودية

المتنبي

• الجواب : هذا البيت للمتنبى من قصيدة مطلعها :

تذكَّرتُ ما بين العُذيب وبارق ِ مجَرَّ عَوالينا ومجرى السوابق

قالها في مدح سيف الدولة في حرب جرت في ذلك الحين . ومعنى البيت المسؤول عنه أنَّ حُسن الوجه لا يُعد شرفاً لصاحبه إذا لم تكن أفعاله وأخلاقه حسنة أيضاً . ومما يُذكر بمناسبة هذا البيت ان المعتمد بن عبّاد صاحب قرطبة واشبيلية أنشد يوماً في مجلسه قول المتنبى :

وما الحسنُ في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعلم والخلائق

وجعل المعتمد يُردِّده استحساناً له ، وكان في مجلسه أبو محمد عبد الجليل ابن وهبون الشاعرُ الأندلسي ، فأنشد هذا ارتجالاً :

لَئن جاد شِعرُ ابن الحسين فإنما بقدر العطايا ، واللها تفتح اللها تنبًّا في نظم القريض ولو درى بأنك تروي شعره لتألّها

و يجوز أن يقال : وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له ، او شرف له ، وذلك أن ما على نوعين : حجازية وتميمية ، فالتي تعمل بنصب خبرها هي الحجازية ، فيقال : شرفاً له ، والتي لا تعمل هي التميمية فيقال : شرف له . وتزاد أحياناً الباء في خبرها فيقال مثلاً : ما أنت بالوجل التُرْضَى حكومته (أو) ما رَبُك بظلام للعبيد .

ومن قبيل قول المتنبي قول ابن نباتة السعدي :

وهل ينفعُ الفِتيان حسنُ وجوههم إذا كانت الأعراضُ غير حسان ولا تَجْعل الحُسن الدليل على الفتى فيا كُلُّ مصْقُول الحديد يماني

ويقول مهيار الدَّيلمي من قصيدة:

وما الحُسنُ ما تُثني به العينُ وحدها ولـكنَّ ما تُثنـي عليه قُلوبُ

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

ألاً ثَكِلت أُمُّ اللَّذين غَدوا به الى القبر ماذا يحملون الى القبر

محمود الاسمر

سندل فنكن \_ المانيا الغربية

الخنساء

● الجواب : هذا البيتُ للشاعرة الخنساء من أبياتٍ تَرثي بها أخاها صخراً ، فهى تقول :

وقائلة والنعشُ قد فات خطوها لتُدركه: يا لهف نفسي على صخر الأ تَكلّت أُمُّ اللّذين مشوا به الى القبر. ماذا يحملون الى القبر وماذا يواري القبر تحت ترابه من الخير، يا بؤس الحوادث والدهر

واشتهرت الخنساء من بين الشعراء بكثرة رثائها لأخيها صخر . وتكرر في اشعارها قولها يا لهف نفسي او لهفي . فهي تقول : فيا لهُفي عليه ولهُفَ أمي أَيُصْبِح فِي الضريح وفيه يمسي وتقول:

يا لهف نفسي على صخــر إذا ركبت خيل لخيل كأمثــال اليعافير وتقول:

يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت خيل لخيل تُنادي ثم تَضطرب

وفي حديث جرى بين عبد الملك بن مروان والشعبي ، فقد سأله عبد الملك قائلاً : يا شعبي أيُّ نساء الجاهلية أشعر ؟ قال : الحنساء . قال : ولمَ فضَّلتها على غيرها ؟ قال الشعبى : لقولها فى رثاء أخيها صخر :

وقائلة والنعش قد فات خطوها لِتُدركه يا لهف نفسي على صخر ألا ثكلت أم الذين غدوا به الى القبس ماذا يحملون الى القبر

فقال عبد الملك : اشعر منها والله التي تقول :

مُهَفَهُفُ الكشْح والسربالُ مُنخرق عنه القميصُ لسير الليل مُتقرُ لا يأمن الناسُ مُساه ومُصْبَحه في كُلِّ فجَّ وإن لم يغْزُ يُنتظر

وهي ليلي أُخت المُنتَشر بن وهب الباهلي .

### ● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

شرِبنا بكأس الفقسر يوماً وبالغنى وما منهم إلاَّ سَقَانا به الدهرُ فلم زادنا بَغْياً على ذى قرابة غِنانا وما أَزْرَى بأحسابِنا الفقرُ

أحمد محمد عمر بايزيد المُكلا ـ جمهورية اليمن الديمقراطية

### \* \* \*

## حاتم الطائي

الجواب : هذان البيتان لحاتم الطائي من قصيدة مشهورة مَطْلَعُها :

أماويَّ قد طال التجنبُ والهجرُ وقد عَذَرَتْنِي مِن طِلابِكُمُ العُذْرُ أماويَّ إن المالَ غاد ورائح ويبقى.من المال الاحاديثُ والذَّكْرُ

وهو يخاطب هنا زوجته ماوية بنت عَفْزَر . ولها معه قبل ان يتزوجها حكاية مشهورة ، والقصيدة من جملة ما انشده حاتم أمام ماوية قبـل ان يتزوجها ، وهي طويلة وفيها أبيات مشهورة ، منها مثلا :

أماويٌّ ما يُغنى الثُّسراءُ عن الفتى ﴿ إِذَا حَشْرَجَت يوماً وضاق بها الصَّدْرُ

#### ومنها:

عُنينا زماناً بالتصعلُكِ والغنى كما الدهرُ في أيامِه العُسرُ واليُسرُ كَسَبْنا صروفَ الدهر ليناً وغِلْظَة وكُلاً سقاناه بكاسِهما الدهرُ فما زادنا بغياً على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرُ وشبيهُ بذلك قولُ عبد العزيز بن زُرارة :

قد عِشْتُ فِي الدهر أطواراً على طُرُق شتى فصادفتُ منه اللَّين والفَظَعا كُلاً عَرَفْت من الأوائِه جَزَعا كُلاً عَرَفْت مِن النعماءُ تُبْطرُني ولا تَخَشَعْت مِن الأوائِه جَزَعا الا يمَلأُ الأمر صدري قبل وَقْعتِه ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا

ويقول عروة بن أذينة :

كم من فقيرٍ غَنِي النفس نعرفه ومن غني فقير النفس مسكينِ ويقول الخليل بن أحمد :

والفقــرُ في النفس لا في المال نعرفه ومثـل ذاك الغنـى في النفس لا المال ِ

### السؤال: من قائل الأبيات التي أولها أبيات ثلاثة:

١) تَعِس الزمانُ لقد أتى بِعُجابِ وعما سُطورَ الفضل والآداب ٢) وأتنى بكتَّاب لو انْبسَطت يدي فيهم رَدَدْتُهمم إلى الكتَّاب ٣)جيل من الانعام إلا أنهم من بينها خلقوا بلا أذناب

عبد الرزاق البصير

# ابن بَسّام

● الجواب: هذه الأبيات لابن بسام قالها في أسد بن جوهر الكاتب. أما بقية الأبيات فهي:

لا يَعْرفُون إذا الجريدةُ جُرّدت ما بين عَيّاب الى عَتّاب أَوَ مَا تَرَى أَسَدَ بِنَ جُوهِ مِنَ قَدَ غَدَا مُتَشَبِّهِ الْ بَأُجِلَّةِ الكُتَّابِ لكن يمُـزِّق الف طومار إذا ما احْتيج منه الى جوابِ كتابِ فإذا أتاه سائل في حاجة ردًّ الجواب له بغير جواب وسَمِعت مِن غث الحكام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب

نَكِلَتْك أُمُّكَ هَبْكَ مِن بقر الفلا ما كنت تغلط مرة بصواب! ؟

# ومن هذا القبيل قول صالح بن شيرداد في كاتب جاهل :

حِارٌ في الكتابة يَدَّعيها كَدَعْوة آل حَرْب في زياد فَدَعْ عنك الكتابة لست منها ولو لَطَّخْتَ ثوبَك بالمداد

والإشارة في قوله: كدعوة آل حرب في زياد ، هي أن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ألحق زياد بن أبيه وأُمه سُميّة ، بنسبه ، فصار من آل حرب أو من أبناء أبي سُفيان . وذكر شعراء ذلك الزمان أشياء عن ذلك .

# وقال آخر لا أعرف اسمه في كاتب:

دَعيُّ في الكتابة لا رَويُّ له فيها يُعَدُّ ولا بَديهُ كأنَّ دَوَاته من ريق فيه تُللقُ فَريحُها أبداً كريه

### وقال آخر :

دَخيلٌ في الكتابة ليس منها فما يَدري دبيراً من قبيل إذا ما رام للأنبوب بريا تنكّب عاجِزاً قصْد السبيل

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إِنَّ الْهَـوَانَ حِيارُ البيت يَعرفه والحرءُ يُنكره والجسرةُ الأَجُدَ

محمد صغير الجشيبي الرمحي المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

. . .

### المتلمس

الجواب: هذا البيت مطلع أبيات للشاعر المتلمس واسمه الحقيقي
 جريرُ بنُ عبد المسيح من البحرين وإنما سمى بالمتلمس ببيت من الشعر وهو:

فهذا أوانُ العِرْضِ جن ذبابه ﴿ زَنَابِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ المُتَلَّمِيسُ

أو طن ذُبابه . وهو أحد الثلاثة المقلين الذين اتفق العلماء بالشعر على أنه (أي المتلمس) أشعر منهم ، وهم المتلمس والمسيَّب بن علس ، والحصين ابن الحُمام . ومات المتلمس في الجاهلية ، وحكايته مع طرفة بن العبد ، وعمرو بن هند ملك الحيرة والصحيفة مشهورة ، ذكرناها في مناسبات عديدة ، وضرب بصحيفة المتلمس المشل فقالوا: أشام من صحيفة المتلمس .

أما قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه فهي من أجود الشعر . وأشهر أبياتها قوله :

كونسوا كَبَكُر، كها قد كان أُولُكُم ولا تكونوا لِعَبد القيس، إذ قعدوا يُعْطُون ما سُئِلوا، والخطُّ مَنْزلُهُم كها أَكَبَّ على ذي بَطنِه الفَهدُ ولن يُقيمَ على خَسْف يُرادُ به إلا الأذلان: عَيرُ الحييّ والوتِدُ هذا على الخسْف مَربسوط برُمَّته وذا يُشَيجُ فها يرثي له أحدُ كونسوا كسامَة إذ شُعْف مُنازلُه اذ قيل جَيشُ وجَيشٌ حافظ رصِدُ شدَّ المطِيَّة بالانساع فانْحرفت عَرْضَ التنوفة حتى مسها النَّجَدُ وفي البسلاد إذا ما خفت نائرة مشهورة عن ولاق السوءِ مُبْتعد وفي البسلاد إذا ما خفت نائرة

ووجدت في بعض الكتب ان أبا سفيان بن حرب تمَثَّل بهذه الأبيات حينا بويع أبو بكر بالخلافة . وكان أبو سفيان يُفَضِّل علياً .

وقوله : كونـوا كسامـةَ إذ شُعْفٌ . . معـادٌ في قصيدة سينية له حيث يقول :

كونسوا كسامــةَ إذ شُعُفُ منازلُه ثــم استمـرت به البُـزلُ القناعيس

والبيت الذي سمي به المتلمس متلمَسا هو من قصيدة سينية أخرى .

● السؤال: من القائل:

أهلاً وسَه الله بالمشيب فإنه سيمة العَفيف وهَيئَة المتَحَزِّج

محمد بن عِمران من شهال الموصل ـ العِراق

\* \* \*

### دعبل الخزاعي

● الجواب: هذا البيت للشاعر دعبل الخزاعي، وأظن أني أجبت عنه في مناسبة سابقة، ولكن أقول ان العرب كانت تعتبر الشيب علامة على الوقار أولاً واكتال العقل ثانيا، ولو ان الشعراء المتغزلين أكثروا من ذم الشيب، حتى إن أبا نواس قال:

يقولون في الشيبِ الوَقارُ لأهله وشيبي بحمد الله غيرُ وقار

وقولُه: بحمد الله اشارةً الى قول الحكيم: الحمدُ لله الذي لا يُحُمد على مكروه سواه. وكان يقال: الشَّيْبُ حليةُ العقل وسِمةُ الوَقار. وفي الخبر أن الله تعالى يقول: الشيب نوري، والنارُ خَلْقي، وأنا استحي أن أُحرق نُورى بناري. ودعبل يقول:

أهلاً وسهلاً بالمشيب فإنه سيمة العفيف وحلية المتَحَرِّج ِ وكأن شيبي نَظْمُ دُرِّ زاهر في تاج ذي مُلْك أَعَزَّ مُتوج ِ

ومَدَح الشيبَ كثيرون ، يسلُّون أنفسَهم . من ذلك مثلا قول البديع الهُمَذاني :

يا مَن يُعلِّلُ نفسه بالباطل نَزَل المَشيبُ فَمرْحباً بالنازل إِنْ كان ساءك طالعات بياضه فلقد كساك بذاك ثوب الفاضيل لا تَبكينًا على الشبابِ وفَقْده لكنْ على الفِعلِ القبيح الحاصيل

## ومن اعتذار ياتِهم عن الشيب قولُ أبي هِفان. :

تَعَجَّب تُ دُرُّ من شَيب فقلتُ لها لا تَعْجَبي فَبَياضُ الصَّبِع في السَّدَف ووزادَه عَجَباً أَنْ رُحْت في سَمَل وما دَرَت دُرُّ أَن الدُرُّ في الصَّدَف و

## وقال طُرَيْح بن اسهاعيل الثقفي :

والشيب ان يَحْلُلُ فَإِنَّ وراءه عُمراً يكون خلالَـه مُتَنَفَّـسُ لم ينْتَقِصْ منى المشيبُ قُلامةً ولَنَحْـنُ حـين بدا ألَـذُ وأكيس

وكان بعض الحكماء يقول: اذا شاب العاقل سرى في طريق الرشد بمصباح الشيب. ووصف بعض البلغاء رجلا شاب وارعوى عن مجاهل الشباب فقال: ذاك قد عصى شياطين الشباب وأطاع ملائكة الشيب. وقال على رضي الله عنه: رأي الشيخ خير من مَشْهَدِ الغلام. وكان يقال: الشيخ يقول عن عيان والشاب عن سهاع. وقال أبو تمام:

فلا يَرُوعَنَّـكَ إيمـاض المشيب به فإن ذاك ابتسـامُ الـرأي والأدب

وقال أبو السُّمْط:

إنّ المشيب رداء العقل والأدب كما الشّباب رداء اللّهو والطّرب والطّرب وقال دعبل:

أُحِب الشيبَ لَمَا قِيل ضيفٌ كَحُبي للضيوف النازلينا وقال البحترى ·

وبياضُ البازيِّ أصْدقُ حُسناً انْ تأمَّلتَ مِن سَواد الغراب ويقول البحترى يُسَلِّى نفسه عن الشيب :

عَذَلَتْنَا فِي عِشْقَنَا أُمُّ عمرو هـل سَمِعْتُم بالعاذِل المَعْشُوقِ ورَاْت لِمَّةً أَلَمَ بها الشيبُ فَريعت مِن ظُلمة في شروق ولَعَمري لولا الأقاحِي لأبْصرْت أنيق الرياض عير أنيق وسَوادُ العيون لو لم يُملَّح ببياض ما كان بالمرموق أيُّ ليل يَبْهَى بغير نُجوم وسحاب يَنْدَى بغير بُروق وسحاب يَنْدَى بغير بُروق إ

وقال ابن الرومي :

قد يشيب الفتَّى وليس عجيباً أن تَرَى النارَ في القضيب الرَّطيب

ولبديع الزمان الهمذاني فصل في مدح الشيب وذم الشباب قال فيه من جملة ما قال : بئس الداء الصبا وليس دواوه الآ انقضاه ، وبئس المثل : النار ولا العار ، ونِعْمَ الراكضان الليل والنهار ، واظن الشباب والشيب لو مُثَلا لكان الاول كلبا عقورا والآخر شيخا وقورا ، ولاشتعل الأول ناراً والآخر

نوراً ، فالحمدُ لله الذي بَيَّض القارَ وسهاِه الوَقار ، وعسى الله ان يَغسِلَ الفؤ ادَ كما غَسَل السواد ، إن السعيدَ من شابتجُ ملَتهُ، ولم تُخُص بالبياض لحيته.

# وقال العُتْبي :

قالت عَهدتُك مجنوناً فقلت لها إن الشباب جُنون بُرؤه الكِبَرُ

وجاء في المحاسن والأضداد للبيهقي أن منصورا النَّميري دَخَل على الرشيد فأنشده . . .

ما كنت أُوفي شبابي كُنْهُ عِزَّته حتى مضى فإذا الدنيا له تَبعُ

فبكى الرشيد ، وكان يَبكي لأقلّ شيء ، وقال : يا نمُيري : لا خير في دنيا لا يَخْظَى المرءُ فيها بحلاوةِ الشباب ويستمتعُ بأيامه ، وأنشد :

ولو ان الشيب رُزْء حل بي وَقْتَ ما اسْتَحْقَقْت شيباً لم أَبَلْ بل أَتاني الكبيرَ المُكتَهِلْ بل أَتَاني والصِبا يَرْمُقُني مِثلَ ما يأتي الكبيرَ المُكتَهِلْ

### وأنشد :

حَسرَتْ عني القِناعِ ظَلُومُ وتَوَلَّتْ ودَمعُها مَسْجُومُ الْكُرَتْ ما رأت برأسي فقالت أَمَشِيبٌ أم لؤلؤ منظوم قلت شيب وليس عَيْباً وأنت الله يستثيرها المهموم واكتست لون مِرْطِها ثم قالت هكذا من تَوَسَّدته الهُمومُ إِنَّ أَمْراً جنى عليك مَشِيبَ الرأس في جَمعِه الأمر عظيم شدً ما أنكرَتْ تَصرُّفَ دهر لم يُداوم وأيُّ شيء يدوم

ويقول أبو دُلَف يجُيب امرأة عابَتْهُ بالشيب :

إنّ المشيب رداء الحِلْم والأدَب كما الشباب رداء الجهل واللعب تعجب من يَطُلُ عمرٌ به يَشِب تعجب من يَطُلُ عمرٌ به يَشِب فينا لكُنَّ وإن شيَّب بدا ، أَرَب وليس فيكُنَّ بعد الشيب من أَرَب فينا لكُنَّ وإن شيَّب بدا ، أَرَب وليس فيكُنَّ بعد الشيب من أَرَب شيب الرجال لهم عزَّ ومكْرُمَة وشيَّبُكُنَّ لكنَّ المذلُّ فاكتئبي

والكلام في ذلك كثير ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعُنُق .

ولكن للفقيه الزاهد ابن عمران ذكر للشباب والمشيب معاً في أبيات جيدة حيث يقول :

ذهب الشباب بجهله وبعاره شتان بين مبعد من ربه منا زلت أمرح بالشباب جَهالة وسَحَبت أشواب البطالة لاهيا حتى تقلص ظِلّه فتكشفت لم أحْظَ منه بطائل غير الأسى والنفس تركب غيها لا ترعوي لمضيعاً

وأتى المشيب بحلمه ووقاره بغروره ومبشر بجواره كالطّرف يمرح معْجَباً بعِذاره وجرّرت من بطر فضول ازاره عوراته وبدا قبيح عواره وتندم منى على أوزاره عنه ولا تصغي إلى إنذاره معْمى على بليله ونهاره

# ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فَحَوْمَل

أحمد شعبان شعبان آق دوكار \_ مصياف \_ سوريا

#### حسان بن ثابت

● الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة لحسان بن ثابت يمدح بها بني
 جَفْنَة ، وهي من فاخر المديح ، ويُقول فيها:

إنّ التي عاطيّة ألى فَرَدَدْتُها تُتِلَت قُتِلْت فهاتِها لم تُقْتَل كلتاهما حَلَب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل أولاد جَفَنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الدكريم المفضيل يَسْقُون مَن وَرَد البَريص عَليهم بَردى يُصفّت بالرّحيق السّلسل بيض الوجوه كريمة أحسابُهم شم الانسوف من الطراز الاول يعشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يُغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل

وقال ابن ظَبْيَان الحِمَّاني: اجتمع جماعةً من الحي على شراب فتغنى رجلً من منهم بشعر حسان: إن التي عاطيتني فرددتها . . . . فقال رجلً من

القوم: ما معنى قوله: ان التي عاطيتني ، فجعلها واحدة ، ثم قال: كلتاهيا حلب العصير فجعلها اثنين؟ فلم يعلم احدُنا الجواب. فقال رجلٌ من القوم: امرأته طالق ثلاثا ان تاب أو يسأل القاضي عبيد الله بن الحسين عن تعبير هذا الشعر. ثم أجمعنا على إتيان عبيد الله ، فقال ابن ظبيان: حَدَّتني بعض أصحابنا السعديين قال: فأتيناه (أي القاضي عبيد الله) نتخطى الأحياء حتى وصكنا اليه وهو في مسجده يصلي بين العشاءين. فلما سمع حسنًا وُجزَ في صلاته، ثم أقبل علينا وقال: ما حاجتكم ؟ فبدأ رجلٌ مناكان أحسننا هيئة فقال: أعز الله القاضي ، نزعنا اليك من طَرف البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء. فإن أذنت لنا قلنا. قال: قولوا. فذكر الرجلُ منا عين الاخر الذي حلف بالطلاق، وذكر الشعر. فقال القاضي: أما قوله: إن التي عاطيتني ، يعني الخمر. وقوله: ثيلت تُتِلْت : يَعْني مُزجَت بالماء. وقوله: كلتاهما حلب العصير، فإنه يعني بإحداهما الخصر وبالشانية المِزاج بالماء ، فالخمر عصير العنب ، والماء عصير السحاب. قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثُحبًاجا. فانصر فوا بعدما فهموا قوله وتفسيره.

وبَحَث هذا البيت الحريري في دُرَّة الغواص وذكر الحكاية التي ذكرناها نقلا عن الأغاني ثم قال: وقد بَقِي في الشعر ما يُحتاجُ الى كشف سره وتبيان نكته. أما قوله : إن التي ناوكتني فرددتُها قُتِلَت قُتِلْت فإنه خاطب بها الساقي الذي كان ناوله كأسا محزوجة ، لأنه يقال: قُتِلَت الخمر إذا مُزجَت بالماء ، فكأنه أراد ان يُعلمه انه قد فَطِن لما فَعَله ، ثم ما اقتنع بذلك منه حتى دعا عليه بقوله: قُتِلْت ، في مقابلة المزج وهو القتل أيضاً ، وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ. ثم انه عقب الدعاء عليه بان استعطى منه ما لم يُقْتل أي الصرف من الخمر التي لم تُمزج. وقوله : ارخاها للمفصل يعني : أرخاها للسان . ويسمى اللسان مِفْصلاً لأنه يَفصل بين الحق والباطل .

واشتغال القاضي عبيد الله في تفسير المسائل الخمرية ، مما لا يجوز عادة

لرجال الدين وعلمائه ، ولكن هذا لا يقدح في نزاهته وصلاحه . فقد حدَث مثل ذلك لعلي بن عيسى في ديوان الوزارة ، ولقاضي القضاة ، فان حامد بن العباس سأل عن دواء الخُهار وهو الصداع والدوار من اثر الخمرة في الصباح على الغالب ، فأعرض على بن عيسى عنه وقال له : ما أنا وهذه المسألة . فخجل حامد منه . ثم التفت الى قاضي القضاة أبي عمرو ، فسأله حامد . فتنحنح قاضي القضاة لإصلاح صوته ثم قال : قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذُوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : استعينوا في الصناعات بأهلها ، كأنه يريد أن يُشير الى قول الأعشى المشهور بهذه الصناعة في قوله :

وكأس شَرِبتُ على لَذة وأخرى تداويتُ منها بها وتلاه أبو نواس في الإسلام بقوله:

دع عنك كومي فان اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

فأسفر وجه ُ حامد بن العباس والتفت الى على بن عيسى وقال له : ما ضرَّك يا بارد لو أجبت ببعض ما أجاب به قاضى القضاة .

● السؤال: من قائل هذين البيتين ، وما المقصود بكلمة تأويله:

خَلُوا فَكُلُّ الخِيرِ مع رسُولِهِ كَمَا ضَرِبْنُ اكم على تنزيله

خَلُّوا بني الـكفَّار عن سَبيــله لقــد ضَـر بْنــاكــم علــي تـــأويلـه

مصباح محمد امزيكة

زليطن ـ الجمهورية الليبية

عبد الله بن رَواحة

● الجواب: هذان البيتان منسوبان في شرح محمد الامير على مغني اللبيب الى عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية قال ابن اسحاق: وحديّني عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله حين دخل مكة في تلك العُمْرة (أي عُمرة القصاص او عمرة القضاء او عُمرة القضية) في ذي القعدة من سنة سبع لهجرة. دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول:

خَلُوا بني الكفَّار عن سبيله خلوا فكلُّ الخير في رسوله يا ربً إني مؤمن بقيله أعرف حقَّ الله في قبوله

نحن قتلناكم على تأويله كها قتلناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مَقيله ويُذْهالُ الخليل عن خليله

قال ابن هشام:

نحن قتلناكم على تأويله كها قتلناكم على تنزيله

لِعَمَار بن ياسر في يوم صفين ، ودليله في ذلك أنَّ ابن رواحة كان يخاطب المشركين ، فكيف يقاتل المشركين على تأويله ، لأن الذي يقاتل على التأويل من أقرَّ بالتنزيل ، والمشركون لم يُقروا بالتنزيل ، أي اننا قاتلناكم لما جحد ثم التنزيل ، ونقاتلكم ، وإن أقررتم بالتنزيل ، على تأويله . وهذا ينطبق على الخلاف بين المسلمين حينا قاتل بعضهم بعضاً واختلفوا في تأويل كلام القرآن الكريم .

وفي رواية اخرى ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عُمرةِ القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وقيل وهو آخذ بِغُرْزِه أي ركابه وهو يقول :

خلُّوا بني الكُفّار عن سبيله قد نزَّلَ الرحمانُ في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله

### وفي رواية اخرى :

خَلُوا بني الكفَّار عن سبيله اليومَ نضَربكم على تنزيله ضرباً يزيلُ الهام عن مقيله ويُذْهالُ الخليل عن خليله يا ربً انى مؤ من بقيله

وفي رواية اخرى ان النبي دخل مكة عام القضية وطاف بالبيت على ز ناقته واستلم الركن بمحجنه ، والمسلمون يشتدون حوله وعبد الله بن رواحة يقول :

بسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله خلُوا بني الكفار عن سبيله

وقيل في رواية اخرى إن النبي لما دخل مكة امر اصحابه بأن يكشفوا عن المناكب وأن يسْعَوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم ، لأنهم كانوا يظنون أن حُمَّى خيبر ، وهي مشهورة ، قد أنهكت قوى المسلمين . فأخذ النبيُّ وأصحابه يطوفون بالبيت . وعبد الله بن رواحة يَرْتَجز بين يدَيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف وهو يقول :

أنا الشهيد أنه رسوله في صُحُف تتلى على رسوله كما ضربناكم على تنزيله ويُذْهلُ الخليل عن خليله

خَلَّـوا بنـي الكفَّـار عن سبيله قد أنــزل الرحمــانُ في تنزيله فاليوم نضْربكم على تأويله ضربــاً يُزيلُ الهـام عن مُقيله

وفي حاشية محمد الأمير بهذه المناسبة قوله: كان شعراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك. ثم قال: روى أبو يَعْلَى عن أنس قال: دَخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عُمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه وهو يقول:

خلوا بني الكفُّار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضرباً يُزيلُ الهام عن مَقِيله ويُذْهل الخليلَ عن خليله

فقال عمر بن الخطاب : يا ابن رواحة ، في حرم الله وبين يدي رسول

الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر ؟! فقال النبي : خلِّ عنه يا عمر . فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدُّ عليهم من وقع النبل . وقولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن رواحة يعني ان قول الشعر لا يجوز لمسلم على الإطلاق ، فكيف يجوز له وهو بين يدي رسول الله وفي حرم الله أن يقول الشعر . وأخرج البيهقي في الدلائل عن عبد الرحمن بن ابي ليلى أن عبد الله ابن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب فسمعه يقول : اجْلسوا ، فجلس عبد الله بن رواحة مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي من خطبته . فبلغ ذلك النبي فقال لابن رواحة : زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله . واخرج الزبير بن بكار عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما سمعت باحد أجراً ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة عن أبيه قال له رسول الله : قُلْ شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك ، فانبعث يوم يقول له رسول الله : قُلْ شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك ، فانبعث ابن رواحة يقول :

إني تفرست فيك الخمير أعرفه أنت النبي ومن يحُرم شفاعته فَتَبَسَت الله ما آتاك من حسن

والله يعلم ما إن خانسي بَصَر يومَ الحساب فقد أودى به القدر كالمرسلين ونصراً كالذي نُصروا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنت فثبَّتك الله .

واختلفوا في مسألة قول الشعر . ويقول ابن رشيق في العمدة ان الشعر المنهي عنه هو شعر الكفار الذين كانوا يؤذون الإسلام ورسوله ، وأمّا الشعر الذي كان يقال في نصر الرسول ودينه فكان غير منهي عنه وفي ذلك أمثلة عديدة . ولولا ذلك ، لما كان لرسول الله شعراء ثلاثة يذبّون عنه ويدافعون عن الاسلام .

● السؤال: من القائل وما المناسبة ، وما بقية الأبيات:

تَـزَوَّجتُ اثنتـين لِفَـرْطِ جَهْلـي جما يشْـقـى به زوْجُ اثنتين

الزكي عمر

حي سيدي أيوب ـ درب العرصة مراكش ـ المغرب

أعرابي يتزوج اثنتين

● الجواب: كنت أجبت عن هذا السؤال في مناسبة سابقة . والحكاية كها ذكرها القالي في أماليه أن أعرابياً قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش ، فتزوج الأعرابي اثنتين . فلها خبر ما حَلّ به بعد ذلك ندم ، فأنشأ يقول:

تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوجُ اثنتين فقلتُ أصَيرُ بينهما خروفاً أُنعَّمُ بين أكرم نعجتين فصرتُ كنعجة تُضحي وتمُسي تُداوَلُ بين أُخبتْ ذِئبتين رضى هذي يهينجُ سخط هذي فيا أعْرى من احْدى السُّخطتين وألْقي في المعيشة كلَّ ضرِّ كذاك الضرُّ بين الضَّرتين الضَّرتين المنتين المنتين المنتين المنتين أن تبقى كريماً من الخيرات مَلَّوءَ اليدين وملك الحارثين وتبُّع القَديم وذي جدن وملك الحارثين وملك المنتيز وفي أواس وتبُّع القديم وذي رعَين فعش عزباً وإن لم تستطعه فضرباً في عراض الجحفلين فعش عزباً وإن لم تستطعه فضرباً في عراض الجحفلين

وراوي هذه الحكاية هو الاصمعي ، وهو أكثر من يروي عن الأعراب وينسبُ إليهم أشعاراً قد يكون هو قائلها . وجمع في هذا الشعر أسياء ملوك من اليمن ومن الحيرة ومن غسان ، ويرجع في معرفة هؤلاء الملوك الى كتب التاريخ . ولكن الذي أحببت ان أقوله بهذه المناسبة هو أن آتي بحكاية مشابهة ذكرها القالي في ذيل الأمالي والنوادر وهي أن الحجاج قال وعنده أصحابه يوما من الأيام : أما إنه لا يجتمع لرجل لذة حتى تجتمع عنده أربع حرائم في منزله يتزوجهن . فسمع ذلك شاعر من أصحابه يقال له الضعاك ، فعمد الى كُل ما يملك فباعه وتزوج أربع نسوة ، فلم توافقه واحدة منهن ، فأقبل الى الحجاج فقال له : سمعتك أصلحك الله تقول لا تجتمع لرجل لذة حتى يتزوج أربع حرائر ، فعمدت الى قليلي وكثيري فبعثه وتزوجت أربعاً ، فلم توافقني واحدة منهن . اما واحدة منهن فلا تعرف الله ولا تصلي ، ولا تصوم، والثانية حقاء لا تتالك ، والثالثة مذكّرة متبرّجة ، والرابعة ورهاء لا تعرف ضرّها من نفعها ، وقد قُلتُ فيهن شعراً ، قال الحجاج : هات ما قلت لله أبوك . فقال :

تزوجت أبغي قُرةَ العين اربعاً فيا ليتني والله لم اتزوجُ ويا ليتني أغمى أصَمُ ولم أكن تزوجت بل يا ليتني كنت مخدجُ

فواحدة لا تعرف الله ربّها ولم تدر ما التقوى ولا ما التحرُّج وثانية حمقاء تزني مخافة تُواثِب من مرّت به لا تُعرّبُ وثالثة ما إن تُوارى بثوبها مذكرة مشهورة بالتّبرّ بُ ورابعة ورهاء في كلّ امرها مُفركة هوجاء من نسل أهوجُ فهن طِلاق كلهُن بوائن ثلاثاً ثباتاً فاشهدوا لا أَلجلجُ

فضحك الحجاج وقال : ويلك ، كم مهرتهن ؟ قال : أربعة الآف أيها الأمير . فأمر له باثني عشر الف درهم والمضحك الثاني في الحكاية هذه القافية التي جعلها كلها مرفوعة ، وهي في الحقيقة بين مرفوعة ومنصوبة ومجرورة .

## ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا ضاق صدرٌ المرء عن سر نفسه فصدْرُ الـذي يستـودعُ السرُّ أَضْيقُ

حامد ابراهم حامد

اللربي \_ السودان

### العتبي

● الجواب: رأيت هذا البيت من جملة أبياتٍ في كتاب المحاسس والمساوىء للبيهقى ، وهي :

ولي صاحب سرِّي الْمُكَتَّمُ عنده محاريقُ نـيرانُ بليل ِ تحرقُ عطفت على أسراره فكسوتُها ثياباً من الكتَّان ما تتخرَّقُ فمن تكن الأسرارُ تطفو بصدره فأسرارُ نفسي بالأحاديثِ تغْرقُ فلا تُودِعــنَّ الدهــر سرك جاهلا فإنــك إن أودعتــه منه أحمقُ وحسبك في سَترالاحـاديث واعظاً مـن القــول ما قال الأديبُ المُوفَّقُ

إذا ضاق صدرُ المرءِ عن سر نفسه فصدرُ الذي يُستودع السِّرَّ أَضْيقُ

وهذه الابيات للعتبي ، ولكن البيت المستول عنه ليس له وإنما هو اقتباس كما يظهر من سياق الكلام . وقد رأيت هذا البيت في أماكن عديدة من كتب الادب ولكني لم أر قائلاً له معروفاً باسمه ، وأقرب شيء هو ان الكتب تقول: وأنشد الأحنف بن قيس:

إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غــيره فهــو أحمقُ إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السرأَضيق

وجاء البيت في الفخرى دون عزو ، ورأيت الأبيات التي ذكرناها عن العتبي آنفاً واردةً في الكامل للمبرد دون عزو .

وفي كتان السر أقوال كثيرة في كتب الأدب ، وقد ذكر الكامل للمبرد طرفاً منها . من ذلك مثلاً قول مسكين الدارمي :

لِكل امرىء شيعبٌ من الأرض فارغ وموضيع نجوى لا يرام اطِّلاعُها

وفتيانِ صِدْق لستُ مطلِعَ بعضهم على سِر بعض غيرَ أنسي جماعُها يَظَلُون في الأرضِ الفضاء وسرهم الى صخرة أعيا الرجال انصداعُها

وفي حماسة ابن الشجري للحسين بن مُطَيِّر :

وكنت أذا اسْتُودِعت سراً طويته بحفظ إذا ما ضَيع السر ناشره ولابن الحُدادِية في الأغاني :

فلا يَسْمَعَــنْ سري وسرَّكَ ثالثٌ ألاَ كُلُّ سر جاوز آثنــينِ ضائعُ ولابن المهذب مهاتي في معجم الأدباء ، أو للقاضي الأسعد أبي المكارم المصرى: وأُكتُمُ السرَّحتى عن اعادته الى المسرِّبه من غير نسيان وذاك أن لساني ليس يُعْلِمهُ سمعي بسرِّ الـذي قد كان ناجاني وأبلغ منه قول أبي عِحْجن الثقفى:

وأَطْعَنُ الطعنة النجلاء عن عُرُض وأُكتم السر فيه ضرّبة العُنقِ ومثله قول المتنبى:

وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب ومن أحسن ما قيل في السر قول عمر بن أبي ربيعة :

فقالت وأرخت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رِقْبَة أهلي فقلت لها ما بي لهم من ترقُّب ولكن سري ليس يحمله مِثلي

ويقول ابن الخطير :

لا يكتم السر إلا كل ذي ثِقة والسر عند خِيار الناس مكتومُ فالسر عندي في بابٍ له غَلَق ضاعت مفاتيحه والبابُ مختومُ وأنشد المِنقرى:

النجم أقرب من سر إذا اشتملت مني على السر أضلاع وأحشاء وقال قيس بن الخطيم:

إذا جاوز الاثنين سرٌّ فإنه ببَثٌّ وتكثير الحديث قَمِين

يكون له عندي إذا ما ضَمَنْته مكانٌ بسوداء الفؤ ادر مكين وقال عبد الله بن طاهر في مجلس له:

ومستودعي سراً تضمَّنت سُتْرَه فأودعتُه في مُسْتقرّ الحشا قبرا فقال ابنه عبد الله وهو صبى:

ومــا السرُّ في قلبــي كثــاوٍ بحُفرةٍ لأنـي أرى المدفــون ينتظــر الحَشرا ولــكننـي أخفيه حتــى كأنـه من الدهر يوماً ما أحطـتُ به خُبرا

ويقول الصَّلتان العَبْدِي أو الأشْعَر الجُعفي :

وسرُّك ما كان عند امرىء وسِـرُّ الشلائـة غـيرُ الخَفِي

ورأيت هذين البيتين لأبي حفص عمر بن محمد النجاتي البجلي اللغوى :

سررُك إن أُوْدعْته ثانيا واعلم بأن قد آن أن تُفْشِيَه

لأن ما اضمر في حالة الإفراد تستخرجه التثنية والمعنى هنا أنك إذا قلت قام الزيدان فإن الفعل هنا لم يتحمل ضمير تثنية لماكان في حالة الإفراد ، فإذا قلت : وقعدا احتجت الى ان تظهر ضميراً يعود على اثنين ، ففي حالة الإفراد لم يظهر ضمير التثنية في الفعل وفي حالة التثنية ظهر .

ويقول مؤيد الدين الطغرائي:

ولا تستودِعَسن السّر إلا فوادك فهو موضيعه الأمين إذا حُفّاظ سِرك زيد فيهم فذاك السر أضيع ما يكون

ويقول ابنُ مَمَّاتي في قصيدة :

وضاق على السجن حتى كأنني حلَلْتُ به للضيق في صدر مُحْنَوَ في السجن عَلَيْت على الدَّمع في على عاشق في النَّني كالدَّمع في جفن عاشق في الخُسرُجَ أو كالسر في صدر احمق

ورأيت في شرح لامية العجم للصفدي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أُسرً الى أخيه سراً لم يحلً له ان يُفشيه عليه . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من كتم سرَّه كان الخيار في يده ، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظنَّ به . وقال أكثم بن صيفي : إن سرك من دمك ، فانظر اين تريقه ، وقال عمرو بن العاص : ما استودعت رجلاً سراً فأفشاه: فَلُمته لأنبي كنت به أضيق صدراً حيث استودعت إياه . ثم قال الصفدى : وأخذ الشاعر قول عمرو بن العاص فقال :

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُستودع السر أضيق ولم يذكر الصفدي اسم القائل.

ويقول أبو الحسين جعفر بن عثمان الأندلسي صاحب الحكم :

يا ذا الذي أوْدعني سرَّه لا ترجُ أن تسمعه مني لم أُجرِه بَعْدكَ في خاطري كأنه ما مرَّ في أُذني

ومما يُروى عن معاوية بن أبي سفيان قوله: أُعِنْتُ على على رضي الله عنه في أربع خصال: كان رجُلاً ظُهَرةً عُلنَة (أي لا يكتم سراً) وكنت كتوماً لأمري، وكان يسعى حتى يفاجئه الأمر مفاجأة وكنت أبادر إلى ذلك؛ وكان في أخبث جند وأشدهم خلافاً وكنت في أطوع جند وأقلَّهم خلافاً؛ وكنت أحبً الى قريش منه، فنلتُ ما شئتُ من جامِع إلى ومفرَّق عنه.

### ورأيت هذه الأبيات في كتاب المحاسن والمساوىء :

صُن السرُّ بالكتمان يُرْضِك غِيُّه فقد يُظهِر السرُّ المضيعُ فَيَنْدُمُ ولا تُفْشِين سراً إلى غير اهله فيظهر خرق السر من حيث يكتم وما زلتُ في الكتمان حتى كأنني برجع جواب السائلي عنك أعْجَمُ لأسْلُـمَ من قول الوشـاةِ وتسلمي سلِمت ، وهل حيَّ على الناسِ يسلم

# والبيتُ الأخير فيه مشابِهُ من قول أبي نواس :

وداو أحزانك بالكاس لا تُفْسِ أسرارك للناس أرأف بالناس من الناس فإنَّ إبليَسَ على ما به

ومثله ما نسب إلى الامام على رضى الله عنه ، وقال المبرد : أَحْسَنُ ما سمعت في حفظ السر ما رُوي لأمير المؤ منين على بن أبي طالب رضي الله عنه:

فلا تُفْشِ سرَّك إلا إليك فإن لكلِّ نصيح نصيحا فإنى رأيت بُغاةَ الرجالِ لا يتركون أديماً صحيحا

والقول في هذا كثير ، ونكتفي بما ذكرنا .

● السؤال : من القائل وما المناسبة :

أَزِفَ النَّـرحُّلُ غـير أن رِكابَنا لِمَا تزل برحالنـا وكأنْ قـادِ عمد بن مُيد بن عبد الله الطوقي

كيكالى \_ رواندة

النابغة الذبياني

الجواب: هذا البيتُ للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني واسمهُ زيادُ بن معاوية ، من قصيدة يصف بها المتجرَّدةَ زوجَ النَّعان بن المنذر ، ومَطْلَعُ القصيدة :

مِن آل مَيَّةَ رائع أو مُغتدِي عَجْلانَ ذا زاد وغير مُزَوَّد و

أَفِدَ التَّرَحُ لُ غَدِر أَنَّ رَكَابِنَا لِمَّا تَزَلُ بِرِحَالِمَا وَكَأَن قَلَو أي: وكأنْ قد زالت. وهذا أحد المعاني التي تستعمل (قد) من اجلها ، وقد ذكر هذه المعاني الخمسة مغني اللبيب عند الكلام على (قد) . وفي الشعر العربي امثلة على (قد) . منها قول عبيد بن الابرص الاسدي من قصيدة :

فَمن لم يمت في اليوم لا بُدَّ أنّه سيعلقه حَبْلُ المنية في غلو فقُل للذي يبغي خلاف الـذي مضى تهيأ الأخرى مثلها فكأن قلو

ومن الحكايات الأدبية ان يزيد بن عبد الملك كتب إلى أخيه هشام الخليفة كتاباً فيه هذه الأبيات :

تمنَّى رجالٌ أن أمسوتَ ، وإن أمت فتلك سبيلٌ لسَّتُ فيها بأوحَدِ فيا عيشُ من يرْجسو رداي بمُخلَدِ فيا عيشُ من يرْجسو رداي بمُخلَدِ فقُل للذي يبغي خلاف الذي مضى تجهَّزْ لأخسرى مِثلها فكأنْ قد

فكتب إليه هشام:

ومن لا يُغَمِّضُ عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتِب ومن يتتبَّعُ جاهداً كل عثرة يجدها ولا يسلمُ لهالدهر صاحِبُ

فكتب إليه يزيد قصيدة معن بن أوس التي مطلعُها:

لَعَمْــرُكَ مَا أَدْرِي وإنــي لأَوْجَلُ عَلَى أَينـــا تغْــدو المنيةُ أَوَّلُ

وفي حكاية اخرى ذكرها ثعلب في المجالسات أنَّ الوليدَ بنَ عبد الملك بلغه قوارصُ من سليانَ بن عبد الملك أخيه ، تمنِّ لموته لما له من العهدِ بعده ، فكتب إليه الوليد يعتب عليه وكتب هذه الأبيات في آخر كتابه :

تمنَّسي رجـالٌ أَنْ أَمــوتَ وإنْ أَمُتْ فتلك طريق لســت فيهــا بأوْحدِ

وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لَئِن مُت ما الداعب على بمخلّد منسلم منسلم على على على على موعد منسلم منسلم على غير موعد فقل للذي يبغي خِلافَ اللّذي مضى تهيّأ لأخرى مثلها فكأن قد

فكتب إليه سليان أخوه: قد فهمت ما كتب به أميرُ المؤمنين ، فوالله لئن كنت تمنيت ذلك تأميلاً لما يخطر في النفس إني لأول لاحق به أوَّلُ منحِيً إلى اهله ، فعلام أتمنى ما لا يَلبَثُ من تمناه إلاّ ريثَ ما يحلُّ السَّفْرُ بمنزل ثم يَظْعنون عنه ، وقد بلغ امير المؤمنين ما لم يظهر على لساني ولم يُر في وجهي . . وكتب في آخر كتابه :

ومن يَتَتَبَّعُ جاهداً كُلَّ عثرة يُصبها ولا يَسْلَمُ له الدَّهرَ صاحبُ

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

فآلیت لا أَرْثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تُلاقي محمدا متى ما تناخِي عند باب ابن هاشم تُراجِي وتَلْقَيْ من فواضِله ندى

علي عثمان آدم علي

وادى حلفا ـ شاطىء بحيرة النوبة

جمهورية السودان الديمقراطية

\* \* \*

# الأعشى

● الجواب : هذان البيتان للشاعر الأعشى الأكبر ميمون من قصيدة مشهورة قالها لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومطلعها :

أُلَم تَغْتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المُسهّدا وما ذاك من عِشْق النساء وإنما تناسيّت قبل اليوم خلة مهددا

#### وفيها يقول :

فآلیت لا أرْثي لها من كلالة ولا من حَفاً حتى تلاقي محمدا نبيًّ يرى ما لا تروْنَ وذكرُه أغار لعمري في البلاد وأنبدا متى ما تناخِي عند باب ابنِ هاشم تُراحِي وتَلْقَي من فواضِله ندى

وتقع القصيدة في قريب من خمسة وعشرين بيتاً ، كما هي مذكورة في كتب الأدب . ويقال انها آخرُ ما حفظه الرواة عن الأعشى . وكان الأعشى قد خرج من بلده يريد القدوم على رسول الله في يثرب ليدخل في الإسلام. فنظم هذه القصيدة يمدح بها النبي ، وكان ذلك بين السنة السادسة والثامنة للهجرة ، وقت صلح الحديبية . فلما وصل الأعشى الى مكة ، وعلمت قريش بوصوله وبسبب قدومه ، وعلمت أنسه عزم على الدُّخُول في الإسلام فسعت حتى تصرفه عن عزمه هذا وآجْتهدتْ في ذلك ، فقالوا له عن النبي انه ينهي عن خلال ويحُرِّمها . فسأل الأعشى عنها . فقال أبو سفيان بن حرب : إنه ينهي عن الزنا . فقال : لقد تركني الزنا وما تركته . فقال أبو سفيان : والقمار ، قال : لعليَّ إن لقيتُ النبي ان أُصِيبَ منه عوضًا عن القيار . فقالوا له : والربا ، فقال : ما دِنْتُ ولا آدَّنْتُ . وقالوا : الخمر ، فقال : أوَّه ! أرجع الى صُبابة لي في الهراس فأشربها . فقال له أبو سفيان : هل لك في خير مما همَّمْتَ به ؟ قال الأعشى : وماهـو؟ قال : نحن وهو الآنَ في هدنة ، فتأخذ مئة من الايل وترجع الى بلدك سنتك هذه وتنظُر فيما يصير إليه أمرُنا ، فإن ظهرنا عليه كنت قد اخَذت خَلَفاً وإن ظهر علينا أتيته . فقال الأعشى : ما أَكْرَهُ ذلك . فقال أبو سفيان : يا معشر قريش هذا الاعشى ! والله لئن أتى محمداً واتَّبعه ليُضرمنُّ عليكم نيران العرب بشعره ، فاجمعوا له مئة من الايل ـ ففعلـوا ، فأخذها وانطلق إلى بلده . فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله . والحكاية لا تشرُّف الاعشى . وقبر الأعشى هناك في منفوحة ، فإذا أراد الفتيانُ

في ذلك الوقت أنْ يشربوا خرجوا الى قبره وجلسوا حوله وشربوا وصبوا عليه فضلات ِ الأَقْداح ، لأنه كان يقول في حياته : أرْجعُ الى اليامة فأشبعُ من الأَطْيبين : الزنا والخمر .

والأعشى يحب ان يبدأ شعره ، على عادة أهل زمانه من الشعراء ، بالكلام عن السهر في الليل والأرق ، من ذلك مثلا قوله :

نام الخليُّ وبت الليل مُرْتَفِقا أرعى النجوم عميداً مُثْبتاً أَرِقا أَسْهو لهمي ودائي فهي تُسْهرني بانت بقلبي وأمسى عِنْدها غَلِقا

وقوله :

ألَـم خيال من قُتيلة بعدما وهـي حبلها من حبلنا فتصرمًا فبـت كأنـي شارِب بعـد هَجعة سُخامية حمراء تحسب عَنْدَما

وقوله :

أرقت وما هذا السُّهادُ المؤرِّق وما بي من سُقْم وما بي مَعْشَقُ

ويقال إنَّ كسرى أُنشد هذا الشعر . فلما فهم معناه قال : هذا الشاعر لا بُدَّ أن يكون لِصاً من لصوص الليل .

وقوله من قصيدة :

وإنبي امرُؤٌ قد بات همسي قريبتي تأوَّبنسي عند الفِراشِ تأوُّبا

وقوله :

أَجِدَّكَ لَم تَغْتَمِضْ لَيلةً فترقُدَها مع رُقَادها تذكر (تيّاً) وأنَّى بها وقد أُخْلَفَت بعضَ مِيعادِها

#### أما قوله عن ناقته :

متى ما تُناخِي عند بابِ ابنِ هاشم تُراحِي وتَلْقَي من فواضله ندى

فهو قولٌ شائعٌ عند الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام . ونأتي هنا بمثالٍ أو مثالين من شعراء الإسلام ، فأبو نواس يقول :

يا ناق لا تسأمي او تبلغي رجلاً تقبيل راحت والركن سيان متى تحطي إليه الرحل سالة تستجمعي الخلق في تمثال إنسان

ويقول داود بن سلم التميمي في قُثُمَ بن العبَّاس :

نجوتِ مِن حَلِّ ومِن رِحلة يا ناق إن أدنيتني من قُدمْ إن للهُ ومات العدم إنك إن بلغتنيه غداً أحيا لِيَ اليُسْرَ ومات العدم

وهذا كُلُّه بخلاف ما قاله الشَّاخ لناقته :

إذا بلغْتِني وحَمَلتِ رحلي عَرابة فاشرقي بِدَم الوتين

وقد عاب احدُ الرواة قوله: فاشرقي بدم الوتين ، كأنه يدعو عليها بالموت ، وقال: كان ينبغي ان ينظُر لها ويشكرها مع استغنائه عنها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارية المأسورة في مكة وقدنجت من الاسر على ناقة رسول الله ، فلما مثلت بين يديه قالت: يارسول الله إني نذرت عليها أنْ انحرها. فقال رسول الله: لبئس ما جزيتها ، وقال: لا نذر في معصية ، ولا نذر للإنسان في غير مُلكه.

وممّا لم يُعب في هذا المعنى قول عبد الله بن رواحة لما أمره النبي بعد زيد وجعغر على جيش مؤتة :

إذا بلَّغتني وحملت ِ رحْلي مسيرة أربع بعد الحساء فَسَانَك فانعمِي وخلاكِ ذَمُّ ولا أَرْجِعُ إلى اهلِي ورائي

وفعل ( أَرْجِعْ ) هنا مجزوم بالدعاء المعبر عنه بكلمة لا ، ومثله قولك : زيدٌ لا يغفرْ الله له . ومثلُ قول الشهاخ في عدم الرأفة بالناقة قولُ ذي الرُّمة :

إذا ابسن أبسي موسى بلالاً بَلَغتِهِ فقام بفاس بسين وصليك جازر كانه يدعو عليها بتقطيع أوصالها ، وهو شراً جزاء لها .

والمشهور قول أبي نواس :

وإذا المَطِيِّ بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام

#### ● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركبُ حدَّ السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل

محمد عمر بايزيد

المكلا \_ حضرموت

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

### معن بن أوس

● الجواب: هذان البيتان للشاعر معن بن أوس المُزني كما في ديوان الحماسة لأبي تمام ، وهما من قصيدة له مشهورة مطلعها:

لَعَمــرك ما أدري وإنــي لأوْجَلُ على أينــا تغــدو المنية أولُّ

ومعن بن أوس شاعر مخضرم كان في الجاهلية وأدرك الإسلام، ، ولم مدائح كثيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعاش إلى أيام

الفتنة بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم . وسبب قول هذه القصيدة أن معناً تزوج بأخت صديق له . ثم طلقها معن فآلى صديقه أن لا يُكلمه ابداً فقال معن هذه القصيدة يستعطفه . ومن أبياتها يخاطب صديقه :

سَتَقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أي كفُّ تَبَدَّلُ وفي الناس إن رثمت حبالُكَ واصِلُ وفي الأرض عن دار القِلى متحوَّلُ

### وبعدهما البيتان المسئول عنهما . ثم يقول بعد ذلك :

وكنست إذا ما صاحب رام ظِنَّتي وبدل سُوة ابالله كنستُ أَفْعل قلبستُ له ظهر المجنِّ فلم أَدُم على ذاك إلا ريثها أتحولُ إذا انصرفتْ نفسي عن الشيء لم تكد اليه بوجه آخر الدهر تُقْبِلُ

وقد استعمل يزيد بن عبد الملك بعض أبيات هذه القصيدة لما كتب إلى أخيه هشام يعاتب ورأيت في الكامل للمبرد ان عبد الله بن الزبير دخل يوماً على معاوية ، فقال عبد الله : إسمع أبياتاً قلتهن ، وكان معاوية واجداً عليه ، فقال : هاتِ أبياتك ، فأنشد عبد الله :

إذا أنت لم تنصف أخداك وجدته على طَرَف الهجران إن كان يَعقِل ويَرْكُبُ حدًّ السيف مَنْ عَن شفرة السيف مَزْحَلُ

فقال له معاوية: لقد شعرت بعدنا يا أبا بكر. ثم لم ينشب معاوية أن دخل عليه معن بن أوس المزني ، فقال له معاوية : اقلت بعدنا شيئا ؟ قال : نعم يا امير المؤ منين وأنشده :

لعمــرُك ما أدري وإنــي لأوْجَلُ على أينــا تغــدو المنية أوَّلُ

حتى صار الى الأبيات التي أنشدها عبد الله بن الزبير ونسبها الى نفسه ، فقال له معاوية : يا أبا بكر ، أما ذكرت آنفا ان هذا الشعر لك ؟ قال : انا أصلحت معانيه وهو ألَّف الشعر ، وهو بعْدُ ظِئري ( أي رضيعي ) في قال من شيء فهو لي . وكان عبد الله بن الزبير مُسترضَعاً في مُزَينة .

ومعن بن أوس من مُزَينة . وكان معاوية بن أبي سفيان يفضل مزينة في الشعر ، فكان يقول : كان أشعر الجاهلية منهم وهو زهير وكان أشعر الاسلام منهم وهو ابنه كعب ومعن بن أوس .

وكان معن ميالاً إلى آل البيت ومعرضاً عن عبد الله بن الزبير في آخر الأمر . وحدث مرة أن قَدِم معن بن أوس مكة على ابن الزبير فأنزله دار الضيفان وكان ينزلها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان فأقام معن يومه لم يَطْعَم شيئاً حتى إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير ـ وكان مشهورا بالبخل ـ بتيس هرم هزيل وقال : كُلوا من هذا ، وكانوا نيفاً وسبعين رجلاً فغضب معن وخرج من عنده ، وأتى عبد الله بن عباس فقراه وحمله وكساه ، ثم أتى عبد الله بن جعفر فأعطاه حتى أرضاه وأقام عنده ثلاثة أيام ، ثم قال يهجو عبد الله بن الزبير :

ظَلِلْنا بِمُسْتَن الرياح عُذَيَّةً لدى ابن الزبير جالسين بمنزل رمانا أبو بكر وقد طال يومنا وقال: أطْعَموا منه ونحن ثلاثة فقلت له: لا تَقْرَبن فأمامنا

إلى أن تعالى اليوم في شرّ تحضر من الخير والمعروف والرَّفدِ مُقْفِر بتيس من الشاء الحجازي أعفر وسبعون إنساناً فيا لوم خَبَر جفانُ ابن عباس العلا وابن جعفر

إلى آخره . وأبو بكركنية عبد الله بن الزبير .

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

وإخوانٍ حَسِبتهم دروعاً فكانوها ولكن للأعادي

عبد الملك بن أحمد الوزير الحجرية ـ لواء تعز جمهورية اليمن العربية

على بن فَضّال المجاشعي

● الجواب: هذا البيت لعلى بن فَضّال المجاشعي من جملة أبيات رأيتها في معجم الأدباء لياقوت وكنت اوردتها على ما أذكر في حلقة سابقة من قول على قول. والأبيات هي:

وإخوان حسبته م دروعاً فكانوها ولكن للأعادي وخِلْتُهُم سهاماً صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي

مين هذا القبيل قول علي بن العباس ابن الرومي ، كما في حماسة ابن الشجرى :

تخِذْتُكمُ درعاً وترساً لتدفعوا سهام العِدى عني فكنتم نِصالهَا وقد كنت أرجو منكمُ خير ناصر على حين خذُلانِ اليمين شِهالها فإن كنتم لم تحفظوا لمودتي ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها قِفوا موْقف المعذور عني بمعزل وخلوا نبالي والعدا بِنِبالها

ومن هذا القبيل ايضا قول الرَّضي في حماسة ابن الشجري او ابن سِنان الخفاجي كما في نفحةِ اليمن :

قَدَمُ تَوْمُكُم وأُخرى تنثنى عنكم وحزم الرأي للمتثبّب أعْدَدُتُكُم لِدفاع كل مُلِمة عنى فكنتم عون كل مُلِمة وتُخِذتكم لي جُنّة فكأنما نظر الزمان مقاتلي من جُنّتي فلأَنفضَن يدي يأساً منكم نفض الأنامل من تُراب الميت ولأرْحَان رحيل لا متأسّف لِفِراقِكم أبدا ولا متلفت

وكتب المعتصم صاحب المَريَّة الى الوزير ابن عمار في الاندلس:

وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحباً بعد صاحب فلم تُرني الأيام خلاً تسرني مباديه إلا ساءني في العواقب ولا كنت أرجوه لدفع مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب

ولبَشَّار بن برد قوله :

خير إخوانك المشارك في المر وأين الشريك في المر أينا السدي إن شهدت سرك في الحي وإن غبت كان سمعاً وعينا

أنت في معشر إذا غبت عنهم بدَّلوا كلُّ ما يزينك شينا ما أرى للأنام وداً صحيحاً صار كلُّ الوداد زورا ومَينا

وأقرب من ذلك قول حسان بن ثابت:

أخِسلاَّءُ السرخــاء همُ كثير فلا تغْـررك خُلَّـةُ من تؤاخي وكـلُّ أخ ِ يقـول أنـا وَفِيُّ سوى خِلُ له حسب ودين ومنه قول ابراهيم بن العباس:

ولكن في البلاءِ هم قليلُ فها لك عند نائبة خليلُ ولكن ليس يفعل ما يقول أ فذاك لما يقول هو الفعولُ

فلم نبا صرت خرباً عوانا فها أنا أطلب منك الأمانا فها أنا أطلب فيك الزمانا

وكنت أخبى بإخاء الزمان وكنــتُ أُعِـدُّكَ للنائبـات وكنت أذُمّ إليك الزمانَ ومنه قول أبي حامدٍ الغزالي :

ذهب الإخاء فليس ثمَّة إخوة إلا التَّملُّق باللسان وباليد فإذا كشفت ضمير ما بصدورهم أبصرت ثمَّ نقيع سُمَّ الأسود

لا تجزعن لوَحْدة وتفرد ومن التفرد في زمانك فازدد

ويقول عبد الصمد بن بابك في صديق تغير عليه حين أثرى الصديق:

أشكو إليك زماناً ظلّ يعْرُكُني عرك الأديم ومن يُفْدى من الزمن وصاحباً لست مغبوطاً بصحبته دهراً فغادرنسي فرداً بلا سكن هبُّــت له ريحُ إقبــال فطــار بها نحــو السرور وألجانــي الى الحزن نأى بجانبه عني وصيرتني مع الأسى ودواعي البين في قرن وباعَ صفو وداد كنت أقْصُره عليه مجتهداً في السر والعلن وكان غالى به حيناً فأرخصه يا من رأى صفو ود بيع بالثمن فليس في الأرض مغبون بصفقته إن لم يكن ذاك منسوباً إلى الغَبَن كأنّه كان مطوياً على إحن ولم يكن من عيون الشعر أنشدني إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن وآخر بيت من هذه الأبيات هو لابراهيم الصولي ، او لِدِعبل او لأبي تمام .

ولما نكب على بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحداً من أصحابه وآله وإخوانه الذين كانوا ملازمين له ، فلما رُدَّت إليه الوزارة اجتمعوا إليه وعطفوا عليه وجعل كل منهم يتملقه ويتقرب إليه ، فحين رآهم على هذه الحال قال :

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فَكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا يعظّمون أخما الدنيا فإن وثبت عليه يوماً بما لا يشتهي وثبوا

ومثله في حكاية مشابهة :

عاداني الدهر بعض شهر رفأعرض الناس ثم بانوا يا أيها المعرضون عنى عودوا فقد عاد لي الزمان

وقد ذكرت أشعاراً اخرى من هذا القبيل في الجزء الثالث من ( قول على قول ) ونختم الكلام بأبيات لابن الرومي في هذا الصدد أو قريب منه :

●السؤال: ما هي أجمل وأحسن الأبيات في الغزل؟

سعيد عايد البلوي

الرياض - المملكة العربية السعودية

عمر محمد موسى الهنود ـ كردفان جمهورية السـودان

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

● الجواب: أبيات الغزل وقصائد النسيب كثيرة في الأدب العربي لا يكاد يعيها حصر، والجيدُ منها كثير. ولكن اجمل ما قرأت اشعاراً متفرقة في كتب الأدب لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، منها هذه الأبيات:

كتمت الهوى حتى أَضَرَّ بك الكتْمُ ولامَـكَ أَقـوام ولوْمهُـمُ ظُلْمُ ونَـمَّ عليك الهـوى قد نمَّ لو نفـع النَّمُّ

عليك وأبلى لحسمَ أعْظُمـك الهم ألاً إن هِجــرانُ الحبيب هو الإثم رشادٌ ألا يا رُبِا كذب الزَّعمُ

وزادكَ إغراءً سا طولُ بخلها فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرةً على إثىر هند او كمن سقمي السّم ألاً من لنفس لا تمــوت فينقضى شقاه ولا تحيا حياةً لهــا طَعْمُ تحنَّب أتيانَ الحبيب تأثماً فذق هجرها قد كنت تزعم انه

### وله هذه الابيات ايضا:

فلو أكلت من نبُّتِ دمعي بهيمة لهيُّجَ منها رحمْة حين تأكله إليه لأنَّت لي ورقـت سلاسله

ولو كنت في غُلِّ فبُحْتُ بلوعتي ولمّا عصانى القلب أظهرت عولة وقلت ألا قلب بقلبى أبادله

وعبد الله بن الدمينة رقيق الشعر الغزلي ومنه قصيدته التي مطلعها :

قفى يا أميم القلب نشكو الذي بنا وفراط الهـوى ثم افعلي ما بدا لُكِ

وكثر عزة له قصيدة مشهورة مطلعها:

خليلي هذا رَبع عزة فاعقِلا قُلوصَيْكما ثم آبكِيا حيث حلت

وأشعار مجنون ليلي وقيس بنذريح أشهر من ان تذكر ، ومثلها أشعار عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة ويزيد بن الطثرية ونُصَيَّب وعروة بن حِزام .

وقول عبيد الله بن مسعود: فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة . . فيه إشارةً إلى عبيد الله بن عَجْلان النهدي وصاحبته هند ، وعاش النهدي هذا في الجاهلية ، وكان عاشقا مدة ثلاثين سنة حتى ضرب به المثل : وفيه يقول

فها وَجَـدَت وجـدي بهـا أُمُّ واحدر ولا وجدالنهـدي وجـدي ، على هند وفيه يقول البحترى :

هوىً لا جميلٌ في بثينة ناله بمثلي ولا عبد ُ بنُ عجْدلانَ في هند

والشعراء العشاق كثيرون ، ولهم في الغزل والنسيب أشعار جيدة ذكر قسماً كبيراً منها كتاب تزيين الأسواق . ومن هؤلاء الشعراء مجنون بني عامر ومعشوقته ليلى وقيس بن ذريح ومعشوقته لبني ، وتوبةبن الحُميَّر ومعشوقته ليلى الأخيلية ، وكثير ومعشوقته عزة ، وجميل بن مَعْمَر ومعشوقته بنينة ، وعروة بن حزام ومعشوقته عفراء ، وعمر و بن عجلان ومعشوقته هند ، وذو الرَّمة ومعشوقته ميّة ، ووضاح اليمن ومعشوقته أم البنين ، وعمر بن أبي ربيعة ومعشوقته الثريا ، والعباس بن الاحنف ومعشوقته فوز وغيرهم . واشتهر أيضاً بالصبوة والغزل عدد من الشعراء منهم أبو كثير الهذلي وأبو صخر الهذلي وأبو حخر الهذلي وأبو ديزيد بن الطَّثرية وأبو دَهْبَل الجُمحي والصمة القشيري والحسين بن مُطير ويزيد بن الطَّثرية وغيرهم .

فهؤلاء جميعاً لهم أشعار حسنة في هذا الباب .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

فلَـرُبُّ نازلـة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج ضاقت فلها استحكمت حلقاتُها فرجَت وكنت أظنَّها لا تُفْرجُ

محمد حسين القوزي الجديدة ـ الجمهورية العربية الليبية

محمد على عبد الله الدهبلي معرض الميمون ـ شارع التحرير ـ تعز الجمهورية العربية اليمنية

ابراهيم بن العباس الصولي

● الجواب: أذكر انني أجبتُ عن هذا السؤال قبل الآن بمدة طويلة ،
 والبيتان لابراهيم بن العباس الصولي ، فقد ذكر المارستاني أن ابراهيم بن
 العباس الصولي أنشده وهو في مجلسه بيت أمية بن أبي الصلت :

رُبِ النفوس من الأمر له فَرْجة كَحل العِقالِ ثم أخذ ابراهيم ينكت بقلمه مُطرقاً يفكر ثم أنشد:

ولــرُبَّ نازلــة يضيق بهــا الفتى ذَرْعــاً وعنــد اللــه منهــا المخرَجُ كَمَلَــت فلما استحكمــت حلقاتُها فُرِجــت وكان يظُنهــا لا تفْرَجُ

ويروى للزبير بن العوام قوله:

لا أحسب الشَّرَّ جاراً لا يُفارقني ولا أحُرزُّ على ما فاتنبي الودجا ولا لقيتُ من المكروهِ نازلةً إلاّ وثِقْت بأن ألقبي لها فرجا

ورأيت هذه الأبيات في آخر كتاب الفرج بعد الشدة :

رُبَّ أَمر تزْهـق النفس له جاءها من خلل اليأس فرجْ لا تكن من رَوْح ربي آيساً رُبَّا قد فُرِّجت تلك الفِرَج بينا المرءُ كئيب موجَع جاءه الله بروْح فَبَهج رُبٌ أمر قد تضايقت له فأتاك الله منه بالفَرَج

ويقول محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن طُرْخان :

هاكها صِرفاً تَلالاً لهم يُدنَّسها المِزاجُ واتركِ الهم السانيك فلِلهم الفراج الفراج يما أبا وهب صديقي كل هم تُدنَّس بمناج إسْقِني صَهباء صِرفاً لهم تُدنَّس بمناج

ويقول عبيد الله الحارثي :

اِصبر على الدهر إن أصبحت منغمساً بالضيق في الحُم تهوي إلى الحُجَ

فإن تصايق باب عدك مرتَتِج فاطلب لنفسك باباً غيرمرْتَتِج لا تيأسَن اذا ما ضقت من فرج يأتي به الله في الرَّوْحات والدُّلجَ في تجرَّع كأس الصبر مُعْتَصِم بالله إلا أتاه الله بالفرج

ومن ذلك أيضاً إيقان الناس بالفرج إذا أخلصوا النية ووثقـوا بالله . ولأبي القاسم عبد الرحمن بن الخطيب الأندلسي أبيات قال عنها إنه ما سأل اللهَ بها شيئاً إلاّ أعطاه ، وهي :

يا مَن يرى ما في الضمير ويسمع أنت المُعَـد لكل ما يُتَوَقّع يا مَن إليه المُشتَكى والمَفْزَع ما ي مَن إليه المُشتَكى والمَفْزَع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعى لبابك حيلة فلئن رُدِدْتُ فأيَّ باب أقرع

الى آخره . وهذا يشبه تضرعات أبي نواس في قوله :

را به إذ كان لا يرجوك إلا مُحسن فمن الذي يدعو إليه المُجرم أَدَّ كان لا يرجوك إلا مُحسن فمن الذي يدعو اليه المُجرم أَدَّ مَا لِي الله وسيلة إلاّ الرجا وجميل عضوك ثم أني مُسلم ما لِي إليك وسيلة إلاّ الرجا

السؤال: من قائل هذا البيت ، وما المناسبة ، وما بقية الأبيات:
 انـــي وقتلي سلُيكا ثم أَعْقِلَه كالشــور يُضرَب لما عافـــتِ البقر
 سعيد عبد الله باقارني

جمهورية اليمن الديمقراطية

أنس بن مُدرك الخثعمي

● الجواب . هذا البيتُ لشاعر جاهلي اسمه أنس بن مدرك الخثعمي ، من بيتين قالهما في حادثة جرت له مع السُّليَّك بن السُّلكة أحد صعاليك العرب . فقد رأيت في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة عند الكلام على السُّليك أن السُّليك مرَّ في بعض غزواته ببيت من خَثْعم أهله خُلُوف (أي متغيبون) فرأى فيهم امرأةً بضة شابَّة ، فاعتدى على عفافها ومضى ، فلما عاد القوم أخبرتهم هذه المرأة بما جرى ، فركب أحدهم وهو أنس بن مدرك الحثيمي ولحق بالسليك فقتله ، ثم طُولب بديته فأبي أن يدْفَعَها أَنْفَةً وقال : لا والله لا أديه ابن إفال (أي صغار الإيل) وأنشد :

إني وقتلي سُليكاً ثم أعقِلَه كالشور يُضرَب لما عافت البقرِ

غضبت للمرء إذ نِيلت حَلِيلته وإذ يُشَدُّ على وَجْعائها الثَّفَر

وقوله: ثُمَّ أَعْقِلَه ( بنصب الفعل ) هو لتقدير أن المصدرية أي: قتلي ثم عقلي . وعافت البقر ، معناها: كرهت شُرب الماء وامتنعت . ومعنى البيت المسئول عنه باختصار هو: إنّ قتل سليك كان بحق ، والعقل ( وهو إعطاء الديّة ) ليس بحق لانني غَضِبت بسبب العارِ الذي ألحقه السليك بالقوم لفعلته المخزية لهم ، فعقابي على عملي هذا كعقاب الثور حين يضربونه لأن البقر تمتنع عن الشرب ، فظلم الثور بهذا الضرب شبية بالظلم لي حين يطلب منى العقل او الديّة .

وأهم شيء في هذا البيت الإشارة الى عادة كانت عند العرب ، وهي أنهم إذا أوْردُوا البقر لتشرب الماء ، فإذا رأوْها تعاف الماء ولا تشربه عمدوا الى الثور أو الفحل فأخذوا يَضرْ بونه اعتقادا منهم بأن البقر إذا رأت الثوريُضْ رَبُ تقبل على الماء وتشرب . وفي هذا يقول نهشل بن حَرّي :

كذاك الثَّـور يُضربُ بالهراوَى إذا ما عافـتِ البَقَـر الظهاءُ. ومثله:

كالثَّــور يُضْـربُ للــؤرو د إذا تمـنَّعَــت البَقَــرْ

ومثله :

فإنسي إذن كالشور يُضْرب جَنْبه إذا لم يَعَفْ شُرباً وعافت صواحِبه

ومثله :

فلا تجعلوها كالبقير وفَحْلِها يُكَسَّر ضرَّباً وهـو للـوِرد طائعُ وما ذَنْبه أَنْ لم تَرِد بقراته وقـد فاجأتها عنـد ذاك الشرائعُ

### ومثله قول الأعشى :

وإنبي وما كلفتموني وربّكُمْ ليعلم من أمْسى أَعَلَقَ وأُحْرِبا لكالشور والجنبيُّ يضرب ظهره وما ذنبه إن عافت الماء مشربا وما ذنبه إن عافت الماء باقرً وما إنْ تعاف الماء إلا لِيُضْرَبا

وقالوا في تفسير البيت الأخير: ليس معناه أن البقر كانت تقصد ان تعاف الماء لكي يُضْرب الثور ، ولكن المعنى هو أنَّ امتناعها عن الشرب يعقبه ضرب الثور ، فضربُ الثور هو العاقبة ولذلك حسننان يقال : عافت الماء ليُضْرب ، لا بمعنى السبية ولكن بمعنى العاقبة ، واستعملوا لذلك لام العاقبة في قول الأعشى : وما إن تعافُ الماء إلاّ ليضربا .

وفي كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكاتب لابن السيد البَطَلْـيَوسي تعليق على هذا الموضوع ، بمناسبة الكلام على بيت النابغة الذبياني :

وكلفتَنِي ذنب امرىء وتركته كذي العُرِّ يُكُوى غيره وهـو راتع

وفي رواية ابن الأعرابي وأبي عُبيدة :

حملت على ذَنبَه وتُركتَه . . .

والعُرُّ بضم العين قروح تخرج في مشافر الابل وقوائمها ، والراتع المقيم في المرعى . وفي معنى هذا البيت خمسة أقوال : أحدها أن هذا أمر كان يفعله جهال العرب ، كانوا إذا وقع العُرُّ في إبلهم اعترضوا بعيرا صحيحاً وكووا مشفره وفخذه ، يرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهب العر من إبلهم ، كما كانوا يعلقون على أنفسهم كعوب الأرانب خشية العطب ، ويفقاً ون عين فحل الإيل لئلا تُصيبها العين ـ وهذا قول الأصمعي وأبي عمرو ، وكقول الآخر

( وهو انس بن مدرك الخثعمي كما مر معنا ) : كالثور يُضرب لما عافت البقر . ( والثاني ) قال يونس : سألت رؤبة بن العجاج عن هذا فقال : هذا شيء كان قديما ثم تركه الناس . ( والثالث ) قيل إنما كانوا يكوون الصحيح لئلا يعلق به الداء لا ليبرأ السقيم - حكى ذلك ابن دريد . واما أبو عبيدة فقال : هذا امر لم يكن ، وإنما هذا مثل لا حقيقة ، ومعناه : أخذت البريء وتركت مذا امر لم يكن ، وإنما هذا مثل لا حقيقة ، ومعناه : أخذت البريء وتركت بنب ، فكنت كمن يكوي البعير الصحيح ويترك السقيم ، لوكان هذا مما يكون . ( والرابع ) قال أبو عبيدة : ونحو من هذا قولهم يشرب عجلان ويسكر مَيْسَرة ، وهذان ليسا بشخصين موجودين . ( والخامس ) قيل أصل هذا أن الفصيل إذا أصابه العر لفساد في لبن أمه عمدوا إلى أمّه فكووها فتبرأ هي ويبرأ فصيلها ، لأن ذلك الداء إنما كان يسري اليه في لبنها . وقال البطليوسي : ومن روى البيت : كذي العر بفتح العين فقد غلط ، لأن العر الجرب . ولم يكونوا يكوون من الجرب . إنما كانوا يكوون من القروح التي تخرج من مشافر الإبل وقوائمها خاصة .

وفي كتاب بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي تخطئةً لقول البطليوسي عن العُرِّ والعَرِّ فهو يقول : وقال بعض الأعراب :

كمن يكوي الصحيح يروم بُرْءاً به من كُلّ جرباء الإهاب

وهـذا البيتُ يُبطل رواية من روى بيت النابغة هكذا: كذي العُرِّ ( بضم العين ) لأن العُرَّ ( بالضم ) قروح في مشافر الأبل ، وهـي غـير الجرب . والعَرُّ ( بالفتح ) هو الجرب نفسه فإذا دل الشعـر على انه يُكوَى الصحيح ليبرأ الأجرب فالواجب أن يكونَ بيت النابغة كذي العَرَّ ( بالفتح ) . ومثل هذا البيت قول الآخر :

فَالْزَمْتَنِسِي ذَنبًا وغَسِرِيَ جرَّه حنانَيكَ لا تكوِي الصحيحَ بأجَّر با

وفي كتاب : لُبّ لُباب لسان العرب عند الكلام على شرح قصيدة النابغة التي منها :

أَتوعِدُ عبداً لم يخنك أمانة وتشركُ عبداً ظالماً وهو ظالعُ مملتَ على ذنبه وتركته كذي العرا يكوَى غيرهُ وهو راتع

إِنَّ الاصمعي قال : العَرُّ ( بالفتح ) الجربُ نفسه ، وأنشـــد ( وهــو للأخطل ) :

إن العداوة تلقاها وإن قَدُمت كالعر يكمن حيناً ثم يَنتشِر ومن ذلك قول الكميت:

ولا أَكْوِي الصحاح براتِعات بِهِن العَرَّ قَبلي ما كُوينا ومثله قول ابن ابي شرف القيرواني ابن رشيق :

غيرِي جنسى وانا المعاقب بينكم فكأنسي سبّابة المتندم وللعرب عادات قديمة تتعلق بالبقر والحيوانات الأخرى لا مجال لذكرها . ومن ذلك أيضا قول الهيبان الفهمى :

كما ضُرُب اليعْسوب إذ عاف باقر وما ذنب إن عافت الماء باقرر

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

لكل شيء إذا ما تم نُقصان فلا يُغرَّ بطيب العيش إنسانً

الآنسة توحيدة أبيبي

الاسكندرية \_ جمهورية مصر العربية

\* \* \*

# صالح بن شريف الرُّنْدي

● الجواب: هذا البيت مشهور، وهو مطلع قصيدة للشاعر الاندلسي صالح بن شريف الرُّنْدي، نسبة الى ُونده إحدى مدن الاندلس في عهد العرب هناك، والقصيدة في رثاء الاندلس على أثر تغلب الأسبان عليها جزءاً ببسبب تناكر ملوك الطوائف بعضهم لبعض ومسالمتهم للعدو، محافظة منهم على مُلكِهم، لو أَنَّ هذا الملك كان يمكن المحافظة عليه. والقصيدة طويلة تزيد على اثنين واربعين بيتاً، وفيها يبكي الرُّندي على مدن الأندلس التي سقطت في أيدي العدو، فيقول:

فاســـألْ بلنسيةً ما شأنُ مُـرْسيَة وأين شـــاطبــةً أم أين جَيَّـانُ وأينُ قُرْطَبَةً دارُ العلـوم ، فكم مـن عالـم قد سما فيهـا له شانُ وأين حِمْصٌ وما تحويه من نُزَو ونهـرُهـا العــذُبُ فياضٌ وملآن

وحمص هي اشبيلية .

وكثيرٌ من شعراء الاندلس من رثى سقوط المدن في أيدي الاسبان ، وجاء في نفح الطيب شميٌّ من ذلك ، ولعل أشجى ما وقع عليه نظري هناك قصيدةً لابن خفاجة في التشوق الى بلده في الاندلس والتفجع عليها ، يقول فيها :

ألاَ ليتَ شعــري والأمانِيّ ضيلَّةً وقَــوْلي ألا يا ليتَ شعــري تحيّرُ هل النهرُ عِقد للجزيرة مثلها عهدنا وهل حصباوه وهي جَوْهرُ وهــلُ للصَّبــا ذَيْلُ عليه تجرُّه فيَزورُّ عنــه مــوجُــه الْمتكسَّرُ وتلك المغانى هل عليها طلاوة باراق منها أو بمارق تسعر ملاعب أفراس الصَّبابة والصِّبا تـرُوح إليهـا تارةً وتُبكـرُ وقِبْليَّ ذاك النهـر كانـت معاهدٌ بها العيشُ مَطلـولُ الخميلـة أَخْضُرُ بحيثُ بياضُ الصبحِ أزرارُ جَيبه تَـطيبُ وأردانُ النسيم تُعطَّرُ ليال ِ بمـــاء ِ الـــورد يُنْضـــح ثوبها وطيبُ هــواه فيه مِســكُ وعنبرُ إلى الَّلهْــو لا تكبُو ولا تتعشُّـرُ فَأَبْيضُ مُفْتَـرُ الثنايا وأصفر ويا حُسْنَه مُستَقْبَ لا حين يُذْعَرُ

وبالجَبَلِ الأدنى هناك خُطَى لنا جناب بأعملاه بهارٌ ونرجسٌ وكم قد هبطنا القاع نذعسر وحشه

## ويقول في آخر الأبيات :

كذاك إلى أنْ صاح بالقوم صائح وأنْذر بالبين المُشتَّتِ مُنْذِرُ وفَرَّقهــم أيدي سبــا وأصابهم على غِرَّةٍ منهــم قضــاءٌ مُقَدَّرُ

### ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

عسَى السكربُ السذي أمسيتُ فيه يكون وراءَه فرَجٌ قريبُ فيأمنَ خائفٌ ويُفَكَّ عانٍ ويأتسى أهله النائسي الغريبُ

أحمد عبد الرحيم الشميري

مركز ناحيةخدير\_ تعز

الجمهورية العربية اليمنية

### هدبة بن الخشرم

● الجواب: هذان البيتان لهُدْبة بن الحَشرْم العُدْري في زمن معاوية بن أبي سفيان ، وهما من قصيدة طويلة قالها هُدْبة في سجنه قبل أن يُقتل لقتله رجلاً ، والقصيدة موجودة في أمالي القالي وفي حماسة ابن الشجري وغيرهما ، ومطلع القصيدة :

طَرِبْتَ وأنت أحياناً طَروبُ وكيف وقد تعَلاَّكَ المشيبُ ويقول فيها بعد المطلع كها في الأمالي : يُجِيدٌ النائسي ذِكْرَكَ في فؤادي إذا ذَهِلَتْ عن النائسي القُلوبُ يُؤِرِّقُنسي اكتئابُ أبسي غُير فقلبسي من كآبت كئيبُ فقلت له هداك الله مهلاً وخسير القول ذو اللّب المُصيبُ عَسَى الحرْبُ النّدي أمسيتَ فيه يكونُ وراءَه فرجٌ قريبُ فيأمن خائفٌ ويُفكً عانٍ ويأتسي أهله النائسي الغريب

وفيها ، وتقع في قريب من عشرين بيتاً ، هذه الأبيات ايضا :

فإِنّا قد حَللْنا دار بلوى فَتُخطِئُنا المنايا أو تُصيب فإِن يكُ صدرُ هذا اليومِ وَلَى فإِن غداً لناظره قريب على أنّ المنية قد توافي لوقت والنوائس قد تنوب

وذكر محمد الأمير في شرحه لمغني اللبيب ان هُدُّبة بنَ الخشرم شاعرً فصيح من بادية الحجاز روَى عن الحطيئة وروى عنه جميل بن عبد الله العذري . وقتل هدبة ابن عمَّه زيادة بن زيد العُذري ، وذلك لانه قال في فاطمة أخت هدبة ( من أبيات ) :

عُوجِي علينا واربَعي يا فاطها أما تَرَيْنَ الدمع منى ساجِما فرد عليه هدبة وقال في أم القاسم اخت زيادة (من ابيات في الوزن والقافية ):

متى تقول القُلُصُ الرَّواسِما يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسم وقاسِما فضرب زيادةُ هُدْبة على ساعده ، وشجَّ أباه خَشْرماً وقال :

شججْنا خشرماً في الرأس عشراً ووقَّفْنا هديبة إذ أتانا

فكمن هدبة لزيادة وقتله . فرفعه عبد الرحمن أحو زيادة الى سعيد بن العاص ، فكره سعيد أن يحكم بينهم فأرسلهما الى معاوية . فلم صارا بين يديه قال عبد الرحمان: يا امر المؤ منين أشكو اليك مظلِّمتي وقتل أخى . فقال معاوية : يا هُدْبة ، ماذا تقول ؟ قال : إنْ شئت أن أَقُصَّ عليك كلاماً أو شعراً ؟ قال : لا ، بل شعراً ، فقال هدبة ارتجالاً :

ألاً يا لقومي للنوائب والدهر وللمرء يُردى نفسه وهو لا يدري وللأرضِ كم من صالح قد تلاءمت عليه فوارته بلَمَّاعة قفْر فلا ذا جلال هِبنَه لجلاله ولا ذا ضِياع هُنَّ يشركن للفَقر

إلى أن قال:

فلم رأيتُ أغما هي ضَربةً من السيف او إغضاء عين على وَتْر عَمَدت للأَمر لا يُعيَّر والدي خَزايتُه أو لا يُسَبِّ بها قبري من السيف او إغضاء عين على وَتْر رَمَيْنا فرامَينا فصادف سهمنا منية نفس في كتباب وفي قدر وراءَك من مُغْدر ولا عنك من قصر

وأنت أمسر المؤمنين فهاكنا فإِن تك في اموالنا لا نضِق بها ذراعاً وإن صبّر فنصبر للصّبر

يقصد أن يقول إننا مستعدون لدفع الدية من أموالنا او للحبس.

فقال معاوية : أراك قد أقررت يا هدبة ! فقال عبد الرحمان لمعاوية : أَقِدْني ، اي اقْتله بقتل أخي . فكره ذلك معاوية ، وضَنَّ بهُدبة عن القتل ، فقال : ألزيادة ولد ؟ قال عبد الرحمان : نعم . قال : صغيرٌ أم كبير ؟ قال : صغير . قال : يُحبُّسُ هدبة إلى ان يبلغ ابن زيادة . وأرسله إلى المدينة فحبس فيها سبع سنين ، فلما بلغ ابن زيادة عرض عليه عشر ديات فأبى إلا القود ، وهو قتلُ القاتل بالقتيل ، وكان ممن عرض عليه الديات الحسنُ بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العباص ومروان بن الحكم . ولما دنا قتله قال :

عَسَى السكربُ الذي أَمسيتُ فيه يكون وراءَه فسرجٌ قريبُ فيأمَنَ خائفٌ ويُفَكَ عانٍ ويأتي أهله النائي الغريب ولمأ ذُهب به الى الحَرَّة ليُقتلَ ، لَقيه عبد الرحمٰن بن حسان الشاعر فقال له: أنشدني ، فأنشده:

ولستُ بمفراح إذا الدَّهْرُ سرَّني ولا جازع من صرف المتقلب ولا أبتغي شراً إذا الشرُّ تاركي ولكنْ متى أحملْ على الشرّ أركب ولما جيء به للقتل قال:

ألا عَلَلاني قبل نوح النوائح وقبل ارتقاءِ النفس فوق الجوانح وقبل غدر يالمَّف قلبي من غدر إذا راح أصحابي ولست برائح إذا راح أصحابي تفيض عيونهم وغُودرتُ في لحَد على صفائحي يقولون هل أصلحتم لأخيكم وما القبرُ في القفر الغضاء بصالح

ونظر إلى امرأته ، وكان أنفهُ قد جُدع في حرب ، وقال لها :

أَقلِي على الله م يا أم بوزعا ولا تجزعي ممّا أصاب فأوجعا فإن يك أنفي بان منه جماله فها حَسبي في الصالحين بأجْدعَا ولا تأخُذي إن فرَّق الدهر بيننا أغَمَّ القفا والوجه ليس بأنزعا ضروباً بلحييه على عظم زوْره إذا القوم هشُوا للفَعال تقنعا

فسألت القوم أن يُهلوه قليلاً ثم أتت جزاراً وأخذت منه مدية فجدعت.

انفها (أي قطعته) وأتته مجدوعة الأنف فقالت: أهذا فِعلُ من له في الرجال حاجة ؟ فقال . . الآن طاب الموتُ ثم التفت إلى ابويه وهما يبكيان فقال:

أَبْلِياني اليومَ صبراً منكما إنَّ حُزناً منكما اليوم يَسرُّ ما أَظُن الموت الموت وارَ المستقرّ ما أَظُن الموت وارَ المستقرّ إصبرا اليومَ فإني صابر كلُّ حَيٍّ لِفناءِ بقدر ثم قال:

أَذَا الْعَرْشِ إِنْ عَائِذٌ بِكَ مُؤْمِنٌ مُقِرٌ بِزِلاَتِي إلِيكَ فقيرُ وإنى وإن قالوا: أميرٌ مُسلَّط وحُجَّابُ أبواب لَمُنَّ صريرُ لأَعْلَمُ أَن الأمر أَمرُكَ إِن تَدِنْ فَرَبُّ وإِن تَغْفِر فانت غفور

ثم أقبل على ابن زيادة (وهو الذي سيقتله بيده) وقبال له : أَثْبتُ قدميكَ وأجد الضربة ، فإني قد أيتمتك صغيرا ، وأرملتُ أُمكَ شابّة . ثم سأل ان تفك قيودُه ففكت ، وقال :

فإن تقتلوني في الحديد فإنني قتلت أخاكم مُطْلَقاً لم يُقيَّد ثَمِّ الحجاز . ثم ضربت عنقه . وقال ابن دريد عنه انه أوَّلُ من أُقيد في الحجاز .

وذكر ابن خلكان حكاية عن البيتين المسؤول عنها قال : قال عبد الله ابن يعقوب بن داوود اخبرني أبي ان المهدي حبسه في بئر وبنى عليه قبة ، فمكث فيها خمس عشرة سنة ، وكان يُدلَّ له فيها كُلَّ يوم رغيف خبز وكوز ماء . فلما كان في رأس ِ ثلاث عشرة سنة أتاه أت ٍ في منامه فقال :

حنا على يوسف ربٌّ فأخِرجه من قعر جُبٌّ وبيتٍ حوله غُمَّمُ

قال : فحمدتُ اللهَ تعالى وقلتُ : أتاني الفرج . ثم مكثبت حولاً لا أرى شيئاً ، فلم كان رأسُ الحولِ الثاني اتاني ذلك الآتي فأنشدني :

عسى فرجٌ يأتي به اللهُ إنه له كُلَّ يوم في خليقته أمْسرُ

قال : ثم اقمت حولاً آخر لا أرى شيئاً . ثم اتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال :

عسى الكربُ الذي امسيتَ فيه يكبون وراءَه فرجٌ قريب فيأمن خائفٌ ويفك عان ويأتني أهله النائي الغريب

فلما أصبحت نودي على ، ودُلِّي إلى حَبْلُ وخرجْت .

ويقول أبو دَهبل الجمَحي من قصيدة في الاغاني:

عسى كُرْبَةٌ أمسيتُ فيها مقيمةً يكون لنا منها نجاةً وغُرِجُ فَيُكْبَتَ أعداءً ويَجِلُلُ آلِفً له كَبد من لوعة الحب تَلْعَجُ

#### السؤال: من القائل وما المناسبة:

أبا عمرو فإنك من قبيل ذوي شرف وأمك من ثمود فإنًا لا نُطيعك ما بَقِينا ولسنا فاعلين لما تريد

احمد عفيف العمودي

كابالي كيسيزي \_ يوغندا

### معاویة بن ابی بکر

● الجواب: هذان البيتان لرجل اسمه معاوية بن أبي بكر في مكة ، كانت له قينتان تسميان الجرادتين قيل انها اول من غنَّى في العرب ، والبيتان من حكاية خلاصتها ان قبيلة عاد ، لما حبس عنها المطر ثلاث سنين ، ارسلت وفداً الى مكة يطلبون الاستسقاء ، مؤلفاً من سبعين رجلاً نزلوا ضيوفاً على معاوية بن ابي بكر ، وكانوا أخواله واصهاره ، فأنزلهم وأكرمهم وأقاموا عنده شهراً يأكلون ويشربون وتغنيهم الجرادتان . فلما رأى معاوية طول مُقامهم ، وقد بعثهم قومهم يتغوَّثون بهم من البلاء الذي اصابهم بسبب احتباس المطر عن بلدهم ، شق ذلك عليه وقال : هلك أخوالي وأصهاري وهؤ لاء مقيمون عندي ، والله ما أدرى ما أصنع ، استحى ان آمرهم بالخروج فيظنون انه

ضيقٌ مني بمقامهم عندي . فشكا ذلك إلى قينتيه الجرادتين فقالتا له : قل شعراً نُغَنّيهم به . لعل ذلك يخرجهم . فقال معاوية بن بكر يذُّكُرُهم :

ألا يا قَيلُ ويحْك قُمْ فَهَيْنمْ لعلَّ الله يُصْبحنا غماما فتُسقى أرض عاد إن عادا قد آضْحَوا لا يبينون الكلاما من العطش الشديد فليس يرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما وان الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لراميهم سهاما وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركُمُ وليلَكم التماما فقبُّح وفدكم من وفد قوم ولا لُقُوا التحية والسلاما

فغنت احدى الجرادتين بهذا الشعر وهي ( بِعاد ) ، وغنت الثانية وهي ( بِعاد ) :

إننا قوم جعلنا من بني عاد بن سام كالشماريخ من الطود المناجيب العظام فسقى الله بني عاد معاً صوب الغمام وتلقّى وفدهم منه بإنعاش الذّمام

فلما سمع الوفد هذا الغناء من الجرادتين قال بعضهم لبعض: يا قوم ، إنما بعثكم قومكم يتغوَّنُون بكم من البلاء الذي حل بهم ، فادخلوا بنا الحرم نستسقي لقومنا فقال أحدهم وهو مزيد بن سعد وكان المُوْمِن منهم: والله لا تُسقَوْن بدعائكم ، ولكن إن أطعتم نبيَّكم سُقيتم ، ثم أظهر ايمانه بالنبي هود . فقال معاوية بن أبي بكر يخاطبه لما سمع منه ذلك الكلام:

أب سعد فإنك من قبيل ذوي كرم وامك من ثمود فإنا لا نطيعُك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تُريدُ أَتَّامُ نا لنترك دين وفد ورمَّل والصديِّ مع العَتُود أَنْسُركُ دين آباء كرام ذوي فخر ونتبعُ دين هودِ

ثم قالوا لمعاوية: احبس عنا مَزْيَداً فلا يقدم على مكة معنا ، فإنه قد ترك ديننا واتبع دين هود. وحرجوا يستسقون لعاد ، فلما وللول خرج مَزْيَد حتى لحق بهم قبل ان يصلوا ، فلما انتهى اليهم قال : اللهم أعطني سُولي ولا تدخلني في شيء مما يدْعوك به وفد عاد . وكان قد تخلف مع مَزْيد لقمان بن عاد صاحب النسور ، وقال قيْل ، وكان رئيس الوفد : اللهم إن كان هود صادقاً فاسقنا فقد هلكنا . فأنشأ الله سحابات بيضا وحمراً وسوداً ، ثم نادى مناد من السحاب : يا قيْل ، اختر لك ولنفسك ولقومك من هذه السحابات . فقال : اخترت السوداء ، فإنها أغْزَر ماء وأعذب ، فناداه مناد :

اخترت يا قَيْلُ رماداً أَرْمدا لا تُبْقِيَنْ من آل عادِ أحدا لا وتجعلهُ مرمياً هُمَّدا إلا وتجعلهُ مرمياً هُمَّدا إلا بنى اللوذيةِ الْهُمَنَّدا

والحكاية طويلة لا يتسع الوقت لذكرها ، وهي عن النبي هود مع قوم عادٍ . ووردت حكاية عادٍ في قصيدة ابن عبدون التي مطلعها :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر في البكاء على الأشباح والصُّور

بقوله فيها :

وأَتْبَعَت أَختِها طسماً وعادَ على عادٍ وجُرْهُمَ منها ناقِضُ المِرَر

● السؤال: في أي مناسبة قيل هذا البيت ومن القائل:

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلتُ اطْبخوا لي جُبَّةً وقميصا

محمد محمد راشد

زليطن ـ ليبيا

أبو الرَّقَعْمَق

● الجواب : هذا البيتُ لأبي الرقعمق الأنطاكي . وكان قد دُعي من اصحاب له للمنادمة ، فأجابهم بقوله :

أصحابُنا قصدوا الصبّوح بسُحْرة وأتى رسولُهُم إليّ خَصِيصا قالوا اقترح شيئاً نُجِد لك طبخه قلست اطبخوا لي جُبّة وقميصا

وقوله: اطبخوا لي جبَّة وقميصا هو للمشاكلة لأنه ذكر الطبخ سابقاً فأتى بما يشاكله. ومثلُ ذلك قولُ الجمّاز، وسئل يوماً في دعوة: « اي البُقولِ أَحَبُّ إليك؟ » فقال: « بقلةُ الذئب » يريد اللحم. ومنه قول بعضيهم في قاض شهد عنده برؤية الهلال بعد رمضان فلم يقبل شهادته:

أتركى القاضي أعمى أم تراه يتعامى سرق العيد كأن العيد أموال اليتامي

وفي القرآن الكريم: « وجزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلها » أي عقوبـةٌ مثلها. وقال أحد الشعراء:

وشيعْري شعر يشتهي الناس أكله كما يُشْتهى سَمْن بتمر رباح

والشعر لا يؤكل ولا يشتهى اكله ، ولكنَّ المشاكلة مع اشتهاءِ أُكلِ التمر بالسَّمن دعت إلى ذلك . وأخبار أبي الرَّقَعْمق موجودةً في يتيمة الدهر للثعالبي وفي معاهد التنصيص .

وأبو الرقعمق هو أحمد بن محمد الأنطاكي قال عنه الثعالبي في يتيمة الدهر إنه نادرة الزمان وجملة الاحسان ممّن تصرّف بالشعر في أنواع الجِدّ والهزل وأحرز قصبات الفضل ، وهو بالشام كابن الحجّاج في العراق . ومن أشعاره على غرار شعر ابن الحجاج قوله :

كتب الحَصيرُ إلى السرير أنّ الفَصيلَ ابنُ البعير فلأمنعن حمارتي سنتين من أكل الشعير لا هُمَّ إلا أن تَطيرَ من الهُزال مع الطيور ولأخبرنك قصتي فلقد سقطت على الخبير إن اللذين تصافعوا بالقرع في زمن القُشور أسيفوا عليً لأنهم حُضروا ولم أك في الحضور يا للرجال تصافعوا فالصفع مفتاح السرور

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا ما خلوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قُل علي وقيب الذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل المارقي

الرياض - المملكة العربية السعودية

### أبو نواس

● الجواب: هذا البيت للشاعر أبي نواس من أبيات رأيتها في اخبار أبي نواس وفي ديوانه وهي مشهورة، من حكاية ذكرها ابن هِفّان وغيره. وجاء ان ابا نواس بعد ليلة قضاها في لذته ومتعته قام في الصباح وتوضأ وصلى، ثم قال هذه الأبيات:

اذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تَقُلُ خلوت ولكن قُلْ على رقيب ولا تحسين الله يغفل مرة ولا أن ما يخفى عليه يغيب لَمُونا لعَمْرُ الله حتى تتابعت ذُنوب على آثارهِن ذُنوب وزاد ابن عساكر بعد ذلك هذه الأبيات :

فيا ليت أن الله َ يغفــر ما مضى ويأذنُ فــي توبـــاتنــا فنتُوبُ

أقول إذا ضاقت على مذاهبي وحل بقلبي للهموم نُدُوبُ لطول جناياتي وعُظم خطيئتي هلكت وما لي في المتاب نصيب وأغسرق في بحسر المخافة تائها وترجع نفسي تارة فتثوب ويُذْهلني عفو الكريم عن الورى فأحيا وأرجسو عفوه فأنيب فأخْضَعُ في قولي وأرغب سائلاً عسى كاشف البلوى على يتوب

ووجدت في معجم الادباء لياقوت أبياتاً أربعة منسوبة إلى بعض بني أسد وفي جملتها البيت :

فيا ليت ان الله كَ يَغْفِرُ ما مضى فيأذن في توباتنا فنتوب

ورأيت في عيون الأخبار ان الحجاج بن يوسف التيمي قال أبياتاً لما سمع حكاية جرت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مُسلم ، فإن الحجاج كتب الى قتيبة يقول : إني نظرت في سنك فوجدتك لِدُتي ، وقد بلغت الخمسين وإنَّ امرأَ سار إلى منهل خمسين عاماً لقريبٌ منه . وأبياتُ الحجاج بن يوسف التيمي الشاعر هي ، قالها عند سماع هذه الحكاية :

إذا كانت السبعون سنَّك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيبُ وإن امرأً قد سار سبعين حجة إلى منهل من ورده لقريبُ إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيبُ إذا ما انقضى القرنُ الذي انت منهم وخُلِّفت في قرن فانت غريبُ

## ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

وإن حلفت أنْ ليس تنقُض عهدها فليس لمخضوب البنان يمين على المد قاسم المنبري على المد قاسم المنبري دوشان ـ بريطانيا

\* \* \*

### كثير عزة

الجواب: هذا البيت لكُثيَّر بن عبد الرَّحن المعروف بكثير عَزّة نسبة
 الى صاحبته عزّة التى كان يُشبّب بها ، وهو من أبيات يقول فيها :

ألا إنما ليلى عصا خَيْزُوانة إذا غمزوها بالأكف تلين تتين عليه أما ساعَفَتُك ، ولا يكن عليك شجى في الصدر حين تبين وإن هي أعْطَتك الليان فإنها لإخر من خُلانها ستلين وإن حلفت لا ينقض الناي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين

ويقال إن بشاراً سمع قول كثير:

ألاً إِنمَا ليلى عصا حيررانة إذا غمروها بالأكف تلين

فقال : قاتل اللهُ أبا صخر : يَزْعُم أَنها عصاً ويعتذر بأنها خيزرانة هلاّ قال كما قلت :

ودعجاء المحاجِرِ من معد كأنَّ حديثها ثمرُ الجِنان إذا قامت لحاجتها تَنَن كأنَّ عِظامَها من خيزران

وهذا الوصف على هذه الصورة الدقيقة صادر عن أعمى ، وهو أدعى الغرابة .

و في مثل قول كثير :

وليس لمخضوب البنان يمين . . يقول شهاب الدين أبو الثناء محمود :

حلفت بأن لا تعلو الراح راحتي وقد أيْقَط الزهر الغمام وحُلِيت فقلت لساقيها أدرها فقال لي فقلت له في فيتند من شعاعها الست ترى منها البنان خضيبة

لأعلم رئسد المرء كيف يكون رياض بأكناف الحِمتى وغُصون أمثلك من بعد اليمين يمين على أن تركي لو عقلت جنون وليس لمخضوب البنان عين

ويقول صلاح الدين الصفدي إنه كتب إلى جمال الدين محمد بن نُباتة يقول :

لو أن قربك بالنفوس يكون لكن دهري انت تعلم أنه هذا إذا عاهدتُه أن نلتقي دهر له في كل يوم خضبةً

كان العزيزُ لمشل ذاك يهون بنوى الأحبة مُوكَل مقرون ينسى ولو أنصفت قلت يخون بأهيله ما عند ذاك يمين

### السؤال: من القائل وبأي مناسبة:

عذَّبةً أنت كالطفولة كالأحلام كاللحسن كالصَّباح الجديد كالساء الضحوك كالليلة القمراء كالحورد كابتسام الوليد

جواد كاظم الجنابي

بغداد \_ العراق

# أبو القاسم الشابي

● الجواب : هذان البيتان للشاعر المرحوم أبي القاسم الشابي من قصيدة قد تكون أحسن قصائده . والبيتان في مطلع القصيدة . ويقول بعدها :

يا لها من وداعة وجمال وشباب مُنعًم أُملود يا لها من طهارةٍ تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد

وهو يتساءل في قصيدته عن هذه التي يخاطبها فيقول ؛

أي شيء تُراك؟ هل انت فينيس تهادت بين المورى من جديد

ام ملك الفِردوس جاء إلى الأرض ليُحيي روح السلام العهيد

ثم يصف المخاطبة بالتفصيل ، ويستنجد بها ان تنقذه مما هو فيه : فه و يقول :

أنقذيني من الأسى فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودي أنقذيني فقد مَلِلْت رُكودي

وتقع القصيدة في قريب من ٧٠ بيتاً .

ويلاحظ على شعر أبي القاسم عامة تبرمه بالحياة على أنها ظلام وعلى أن الانسان مكتوب عليه فيها الشقاء ، فهو يدعو الى حياة منيرة بفجر مشرق . وله في شعره معنيان عن الوجود : معنى يدعو إلى الظلام ومعنى يدعو إلى الجال والاشراق . وفي المعنى الأول يقول الشابي :

يا صميم الحياة كم أنا في الدنيا غريباً أَشْقى بغربة نفسي في وجودٍ مكبَّل بقيود تائهاً في ظلام شك ونحس فاحْتَضنِّي وضُمَّني لك بالماضي فهذا الوجود علة يأسي

ويقول:

لم أَجِد في الوجود إلا شقاء سرمدياً ولذةً مُضْمَحِله

ومع ذلك فهو يقول في المعنى الثاني :

أنت ما أنت؟ أنت رسم جميل عبقرى من فن هذا الوجود

● السؤال: من القائل:

فشرَّ العالمين ذوو خُمُولٍ إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا

انطلياس \_ لبنان

## معروف الرصافي

♦ الجواب : هذا البيت للشاعر العراقي معروف الرصافي ، من قصيدة بعنوان : « نحن والماضي » . ومطلع القصيدة :

عَهِدْتُكَ شَاعرَ العرب المجيدا في لك لا تُطارحُنا النشيدا

وقَصْدُ الشاعر من القصيدة ان يقولَ للعرب أن يتركوا التَّمَدُّحَ بالأَجداد والافتخار بالماضي وأن يبنوا لهم مجداً من جديد فهو يقول :

وما يجُدي افتخارُك بالأوالي إذا لم تكتسب فخراً جديدا

### ويقول :

تَقَدَّمْ أيها العربيُّ شوطاً وأَسِّسْ في بنائِكَ كُلَّ مجدٍ فَشرُّ العالمين ذوو خُمُول فهل إن كان حاضرُنا شقياً

فإن أمامك العيش الرغيدا طريف وآثرك المجد التليدا إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا نسود بكون ماضينا سعيدا

## وهو يقول :

أقام لنفسه حَسَباً جديدا مضى الزمنُ القديمُ بهم حَيدا

وخيرُ الناسِ ذو حَسبِ قديم فدَعْني والفخارَ بمِجدِ قومٍ

ثم يقول في آخر القصيدة عن العرب الماضين بالنسبة إلى الحاضرين :

وعِشنا في مَواطِننا عَبيدا رأيتَ أُسودَها مُسِختَ قُرودا

وعاشوا سادةً في كُلِّ أرض إذا ما الجهل خيَّم في بلادٍ

● السؤال: يستشهد مشاهير النحاة كابن هشام الأنصاري في مُغني اللبيب، وابن عقيل في شرح الألفية وسيبويه بأبيات شعرية قديمة لا يعرفون قائليها، فكيف ذلك، وهل هذا لاختلاف اللهجات عند القبائل؟

حليم حسين الأمارة

جامعة البصرة - البصرة

العراق

#### شواهد النحو

• الجواب: هذا موضوع من الموضوعات المهمة في كتب اللغة كالمره وللسيوطي وكتب فقه اللغة وغيرها. وقد ذكر البغدادي في خزانة الأدب بحثاً في أول الكتاب عن الاستشهاد بالشعراء وغيرهم. ويقول الكمال ابن الأنباري: المجهول الذي لم يعْرَفْ ناقِلهُ نحو ان يقول ابن بكر بن الأنباري: حدَّثني رجلٌ عن ابن الأعرابي ـ هذا القول غير مقبول، لأن الجهل بالناقل يوجب الجهل بالعدالة. وذهب بعضهم إلى قبوله. وقال ابن الأنباري أيضاً إنه لا يُحتَّبُ بشعر لا يُعْرَف قائلهُ ، خوفاً من أن يكون لمُولدً. وذكر ابن هشام عن اعتاد الكوفيين لشعر لم يُعْرف قائله ، قال: الجواب وذكر ابن هشام عن اعتاد الكوفيين لشعر لم يُعْرف قائله ، قال: الجواب

عندنا أنه لا يُعْلَمُ قائلهُ ، فلا حُجَّةَ فيه . ولكن ابن هشام هذا في مكان آخر اعترض هو نفسه على هذا الرأي وقال ما معناه إن القول بأن البيت المجهول قائله يَسْتُط الاحتجاجُ به قول عير صحيح ، إذ لو صَح ذلك لَسقط الاحتجاجُ بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه ، فإن فيه ألف بيت ، قد عُرف قائلوها ، وخمسين بيتاً مجهولة القائلين .

والعِنايةُ بِقائل البيت عند العرب قليلة ، لأنهم كانوا يهتمون بالقولِ أكثرَ من القائل ، وهذا السرُّ في أنك تجد كتب الأدب تقول : قال أحدهم ، قال بعضُهم ، وأحسنَ من قال ، وللهِ دَرُّ من قال . . الى آخره .

ويتبين من الكلام عن الاستشهاد بأقوال الشعراء أن الشعر يمكن الاستشهاد به، ولو لم يُعْرِفْ قائله ، إذا تُبت أنَّ الشعر من القديم .

أمّا اختلافُ الَّلهجَات عند العرب فهذا أمرٌ معروف ، وقد أتَوا بأشعار على ذلك لإظهار الفرق بين القبائل كالفرق بين الحجازيين والتميميين مثلاً في بعض ِ المسائل النحوية .

● السؤال: من القائل:

نَسَنا وإنْ أحسابُنا كَرُمت يوماً على الأحسابِ نَتَّكِلُ على الأحسابِ نَتَّكِلُ على الشريدة

بريدة ـ المملكة العربية السعودية

د ر

## المتوكل الليثي

 الجواب : هذا البيتُ للمُتَوكِّلِ الليشي كما جاء ، في حماسة أبي تمام ، وجاء فيها قولُه :

لسنا وإنْ أحسابُنا كَرُمت يوماً على الأحساب نتكلُ نَبْني ونَفْعلُ مثلها فعلوا

وقد رأيتُ في شرح الشريشي لمقامات الحريري أن هذين البيتين لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . وقال الشريشي هناك إن عبد الله بن معاوية أخذ المعنى من عامر بن الطُّفَيل الذي يقول :

إنسي وإن كنت أبن سيله عامر فما سودة عن ولادة

وفي السرِّ منها والصريح المُهَلَّبُ أَبِي اللهُ أَنْ أَسْمُسُو بِأُمُّ ولا أَبِ

وقد واَفق على هذه النسبة المبرَّدُ في كتاب الكامل ، وذكر أولاً قصيدةً لِعُهارة بن عَقيل يقول فيها :

فإن تفخروا فيا مضى منْ قديمكمْ رَمَتْها مجانيقُ العَدُوِّ فقُوِّضَت فإن تعْمرُوا المجدَ القَديمَ فلم يزل

فقد هُدِّمَتْ مَدَائِسٌ وقُصُورُ مدائِنُ منها كالجبال وسُورُ لكم في مُضِرَّاتِ الحروب ضريرُ

وقال المُبَرَّد في تعليقه: قوله: فقد هُدَّمت مدائن وقصور مَثَلُ يريد به ان يقول: إنَّ مَجَدكم الذي بناه آباؤكم متى لم تعمُروه بأفعالكم خَرب وذَهب وهذا كما قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

لسنا وإن كَرُمت أوائلنا يوماً على الأحساب نتَّكِلُ نبني كما كانت أوائلنا تَبْني ونفعل مشل ما فعلوا

وفي معجم الشعراء للمرزُباني اختلافٌ في النسبة ، فقد نسب البيتين أولاً إلى معن ِ بن ِ أَوْس ثم عاد فنسبها إلى المتوكل الليثي :

ومن أجمل ما قيل في هذا الباب قول أبي بكر بن دريد :

العالِمُ العاقلُ ابنُ نفسِه أغناه جنسُ عِلْمه عن جنسِه كن ابن من شئت وكن مؤدّبا فالمار بفضل كيْسه وليس من تُكرمُه لِغيْرهِ مِثْلَ اللّذي تُكرمه لِغيْره

● السؤال: من القائل:

فلو أنَّـك في يوم ِ اللَّقاءِ سألتني ﴿ طَلاَقَكِ لَـم أَبْخَـلُ وأنت ِ صَديقُ

على كوليرة

تارودانت ـ المغرب

\* \*

الجواب : هذا البيت لا يُعْرف قائلهُ ، وهو في شرح شواهد المغني
 للسيوطي وفي شرح شواهد ابن عقيل :

فلو أنَّـك في يوم الرَّحاءِ سألْتِني طلاقَك ِلم أَبْخَـل وأنت ِصديقُ

يصف الشاعرُ نفسه بالجود حتى إن الحبيبة لو ساًلته الفراق لأَجابها إلى ذلك كراهة ردّ السائل وإن كان في يوم الرَّخاء ، وإنما خصّه بالذكر لأن الإنسان ربما يفارق الأحباب في يوم الشدة . والخطاب لمؤنث ، وإنما قال : صديقُ بالمذكر على تأويل : وأنت إنسان . وفي أمالي ثعلب قال : صديق ورسول يكون للواحد والجمع ، وقال : أي انت من الأصدقاء كما يُقال : أنت عَمَّ وخال أي من العمومة والأخوال . ويُروى البيتُ في بعض التفاسير :

فلو أنك في يوم الرَّخاء سألتني فراقك لم أَبْخَلْ وأنت صديقُ وجهذه المناسبة أقول إن:

السيد زائدي سعيد ـ حسين داي ـ الجزائر

والسيد فخر صالح قدارة \_ الطائف \_ المملكة العربية السعودية

سألاني عن قائل هذين البيتين:

نَجَّيْتَ يَا رَبِّ نُوحاً واستجبتَ له في فُلُكِ ماخِر في اليَمِّ مَشْحُونا وعاش يدعو بآياتٍ مُبَيِّنةٍ في قومه ألف عام غير خمسينا

وجوابي أنَّ القائل غيرُ معروف ، وقد ورد البيتان في شواهـد ابـن عقيل .

وسألنى :

السيد صالح سعيد الصحافي \_ منطقة الباجة \_ المملكة العربية السعودية السيد عبد الصادق بن صالح البويحي \_ الرُّديَّف \_ الجزائر .

عن القائل لهذا البيت:

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصعبَ أو أُدركَ المنكى في آنْقادَت الآمالُ إلاَّ لِصَابر

وجوابي أن هذا البيت أيضاً قائلهُ غير معروف وهو من شواهـد ابـن عقيل . ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

لنا والله لو كان للناس مثله أب واحد أغناهُم بالمناقِب

فرج عبد السلام حويج

بني وليد - الجمهورية العربية الليبية

أبو هِفَّان

◄ الجواب : هذا البيت لشاعر معروف يُعْرَف بأبي هِفَان ، ويأتي من جملة أبيات وردت في ذيل الأمالي والنوادر للقالي ، حيث يقول : قال أبو الحسن جحظة : أنشدنا أبو هِفان يفتخر وهو أجودُ ما قيل في الافتخار :

فإن تسالي في الناس عنا فإنّنا حُليُّ العُليَ والأرض ذاتِ المناكِب وليس بنا عَيْبُ سوى أنّ جُودَنا أَضَرَّ بنا والباسُ من كلِّ جانب فأفنى الرَّدَى أعهارنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب أبونا أبُ لو كان للناس كُلِّهم أباً واحداً أغناهُ مِ بالمناقِب

● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

يا رب إن عَجَز الطبيبُ فداوني بلَطيف صُنعِكَ وآشْفني يا شافي أنا من ضُيوفِكَ قد حُسبْتُ وإن مِن شيم الحرام البر بالأضياف

فوزي جبريل محمد القصير

سرت ـ الجمهورية العربية الليبية

### جمال الدين بن مطروح

● الجواب: هذان البيتان للشاعر جمأل الدين بن مطروح ، وهو أبو الحسن يحيى بن عيسى الملقب بجهال الدين ، من أهل صعيد مصر ، وكان في أيام الملك الصالح في مدة الحروب الصليبية ولكنه خاف على نفسه من الملك الصالح فيقي زمناً في دمشق ، ولم يعد إلى مصر إلا بعد موت الملك الصالح في المنصورة سنة ٦٤٨ هجرية . وأقام في داره إلى أن مات . وحكاية البيتين المسئول عنها أنَّ ابن مطروح نزل في بعض أسفاره في مسجد وهو مريض ، فقال :

يا ربّ إذ عجَـز الـطبيبُ فداوني بلطيف منْعِكَ وآشْفِني يا شافي أنا من ضُيوفِك قد حُسِبْتُ وإنّ مِن شِيم الـكرام البرّ بالأضياف

وذكر أخباره ابنُ خِلِكان في وفيات الأعيان . ومن أطرفها أنه كتب قبل ارتفاع درجته رُقْعةً تَتَضَمَّن شفاعةً في قضاء شُغل أصحابه أرسلها إلى بعض الرؤ ساء فكتب ذلك الرئيس في جواب الرُقعة : هذا الأمرُ على فيه مشقة . فكتب ابن مطروح إليه جواباً قال فيه : لولا المشقة . فلمّا رأى الرئيسُ العبارة فهم ما قصده وقضى له شُغله . وأشار ابنُ مطروح إلى قول المتنبي :

لولا المشقة ساد الناسُ كُلُّهم الجُودُ يُفقِرُ والإِقدامُ قَتَّالُ

وكانت ولادة ابن مطروح يوم الاثنين ثامن رجب سنة ٥٩٢ هجرية في أسيوط وتوفي ليلة الاربعاء في مستهل شعبان سنة ٦٤٩ ودُفِن بسفح المقطم وأوصى أن يكتب عند رأسه هذا الدوبيت نظمه في مرضه :

أصبحت بقعسر حُفْرةٍ مُرْتهنا لا أُملِكُ من دنياي إلا الكفّنا يا مَن وسِعَتْ عبادَه رَحْمَتُه من بعض عِبادِكَ المسيئين أنا

### ● السؤال: من الشاعر الذي قال:

ويَظَلُّ يَرْقَعُ والخُطوبُ تُمَرِّق مِن أَنْ يكونَ له صديقٌ أحمق يُبدى عُقولَ ذوى العقول المنطق المَـرْءُ يَجْمَع والنزمانُ يُفرِّق ولأن يُعـادى عاقــلاً خــيرٌ له وزن الــكـــلامَ إذا نطقــتَ فإنما

الآنسة فاطمة الواحيدي

الرباط\_ المغرب

صالح بن عبد القدوس

● الجواب: هذه الأبيات من قصيدة في الحكمة للشاعر صالح بن عبد القدوس بن عبد الله ، وجميعها من هذا النمط ، ومن أبياتها المشهورة قوله :

لو يُرْزَقُونَ النَّاسُ حَسْبَ عقولهم الْفَيَتَ أكثرَ من ترى يتصدَّق وإذا امرؤ لَسَعت أفعى مرة تركت حين يُجر حَبْلُ يَفْرَق ومضى الذين إذا يقولها يصدُّقوا

بَقِــى الـذين إذا يقولــوا يكذبوا

وكان مولده في البصرة ونشأ فيها . وقال المرُّ زُباني عنه إنه كان حكيم الشعر زنديقاً فيلسوفاً من أصحاب الكلام ، يقدُم أصحابه في الجِدال عن مذهبهم . وصُلُب على جسر بغداد بعدما ضربه الخليفةُ المهدي بسيفه فشقه نصفين على اتهامه بالزندقة سنة ١٩٧ هجرية . وقال أحمد بنُ عبد الرحمن \_ كما في فوات الوفيات ـ رأيت ابنَ عبد الله في المنام فقلت له ما فعل الله بك ، وكيف نجوت بما كنت تُرْمَى به ؟ فقال : إني وردت على رب لا تخفى عليه خافية وإنه استقبلني برحمته . واشتهر المهدي بشدة حملته على الزنادقة .

ولصالح بن عبد القدوس قصيدةً مشهورة أخرى في الحكمة وهي المعروفة بالقصيدة الزينبية لأنّ مطلعَها :

صرَمت حبالَك بعد وَصْلِكَ زَيْنَبُ والدهرُ فيه تَصرُمُ وتَقَلُّب

ولم أجد في كتاب الأغاني ولا في وفيات الأعيان ترجمةً لصالح بن عبد القدوس وله في فوات الوفيات ترجمة قصيرة جاء فيها أنه كان حكيم الشعر وقيل إنه بصري ، كان يعظ الناس في البصرة بكلام حسن في الحكمة . ومن قوله في الحكمة :

ما تبلُغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وله أيضاً:

يا صاح لوكَرِهِـت كفــي منادمتي لقلـتُ، إذكَرِهِـت كفّي، لهـا بِيني لا أَبتغي وصل من لا يبتغي صلتي ولا أبــالي حبيبــاً لا يباليني

وكنت ذكرت شيئاً عن التفكير الثُّنَوي أو المانَوي في شعره .

● السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة:

ونادان مُلكُ قد تقادم عهده فقام كما تَرْضى العُلا وتَقدُّما على عمر مُحرَّم

الُّلحَيّة \_ جمهورية اليمن العربية

# ابن نُباتَة المصرى

\* \* \*

الجواب : هذا البيت لابن نُباتَـة المصري من قصيدة يُهنيء بها الأفضل ابن أيوب بالملك و يعزيه بأبيه وهي قصيدة طويلة مطلعها :

هناءٌ مَحَا ذاكَ العَزاءَ المُقَدَّمَا فما عَبس المحزونُ حتى تَبَسَّما ثُغُورَ ابتسامٍ في ثغور مدامع شبيهان لا يمتاز ذو السَّبُق منها

الى أن يقول:

وناداه ملك قد تقادم عهده فقام كما ترْضَى العُللَ وتقدُّما والمال قد تقادم عهده فقام كما ترْضَى العُللَ وتقدُّما والمن نباته اسمه جمالُ الدين أبو بكر ، وُلد في مصر ، وتوفي فيها سنة

٧٦٨ هجرية وله قصيدة مشهورة يرثي بها ولداً من أولاده مات صغيراً ويقول في مطلعها :

الله عارك إن دَمْعسى جاري يا مُوحِش الأوطان والأوطار

وهي من وزن قصيدة أبي الحسن التهامي التي رثى بها ولـداً له مات صغيراً ومن قافيتها ، وأولها :

حُكم المنيةِ في البريةِ جاري ما هذه الدنيا بدار قرار

وقصيدة ابن ِ نُباتة المصري في التعزية والتهنئة في وقت واحد شبيهة بأبيات ابن ِ هَـ مَّام السَّلولي ، فإنه لما مات معاوية ، دخل الناسُ على ابنه يزيد يعزونه ويهنئونه بالخلافة ، فجعلوا يقولون حتى دخل رجلٌ من ثقيف فقال: السلام عليك يا أمير المؤ منين ورحمة الله وبركاته ، إنك قد فُجِعْت بخير الأباء ، وأعطيت جميع الأشياء فاصبر على الرزية واحمد الله على حسن العطية . فلا أعطي أحد كما أعطيت ، ولا رُزىء كما رزئت . فقام ابن همّام السلولي وأنشد :

وآشْکُر حباءَ الـذي بالملكِ أصفاکا فأنـت ترعاهـم والله يرعـاکا کها رُزئـت ولا عُقْبـی کعُقباکا إصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة أصبحت تملك هذا الخلق كُلَّهم ما إن رُزي أحد في الناس نعلمه

وهذا مثل قول ابن نباتة :

فإن يكُ من أيوبَ نجم قد انقضى وإن تكُ أوقاتُ المؤيَّد قد خَلت فَقَدْنا لأِعناق ِ البَسريةِ مالكاً

فقد أطْلعت أوصافُك الغُرُّ أَنْجها فقد جَدَّدتْ عَلْيَاكَ وقتاً وموسها وشِمنا لأفواح الجميل مُتمَّما

وهناالإشارة لمالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد وبقى أخوه مُتمَّم بعده وهما من فرسانِ العرب وأبطالهم .

## ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

إنى انصببتُ من الساءِ عليكم حتى اختطفتُكَ يا فَرزدقُ من عَلْ ِ السَّهُ الْ عَلْ الْجُهُلُّ ِ الْجُهُلُّ الْحُلْمُ لَمِ الْحُلْمُ الْحُلْمُ لِمُلْمُ الْحُ

خالد علام

مكة المكرّمة ـ المملكة العربية السعودية

جرير

الجواب : هذان البيتان لجرير بن عَطيَّةَ بن الخَطَفَى من قصيدة طويلة يهجو بها الفرزدق ، ومطلعها :

لَنِ الديار كَأَنَّهَا لَم تَحُلُلِ بِينِ الكِناسِ وبين طَلْحِ الأَعْزَلِ

وتقع القصيدةُ في أزيد من خمسين بيتاً ، والبيتان المسئول عنهما لا يقعان متتاليَينِ ، بل يقع البيتُ الأول قبل البيت الثاني بأحَدَ عَشَرَ بيتاً . والمعنى في البيت الأول كرّره جرير في بائيته بقوله :

أنا البازي المُدلِ على نُمير أُتُحِت من السماء لها انصبابا

أما البيتُ الثاني فالمعنى فيه مشهور ، وذكرنا في مناسبة سابقة شيئاً عن ذلك ، ونكتفى هنا بذكر ما لم نذكره . فالفرزدق يقول في هذا المعنى :

أحلامُنا تَزن الجبالَ رَزانةً وتخالُنا جِنّاً إذا ما نَجْهَلُ و يقول خلف بن خليفة :

عليه م وقدارُ الحِلم حتى كأغمّا ولدهُم من فضل هيبت كهل ُ إذا آستُجهِلوا لم يَعْزُبِ الحلمُ عنهم وإن آشروا ان يجهلوا عظم الجهل ويقول حسّان بن حنظلة ، وسرقه الفرزدق وضمة الى شعره:

أحـــلامُنا تزن الجبالَ رَزانةً ويـزيد جاهلنا على الـجهاًل ويقول الحطيئة من قصيدة:

يسوسون أحلاماً بعيداً أناتُها وإن غَضيوا جماء الحفيظة والجِدّ ويقول جرير نفسه:

إنّا تزيد على الحلوم حُلومُنا فضلاً ونجهل فوق جَهْل الجاهل وفي القصيدة أبياتً لها مناسبات اخرى ، منها قوله :

كان الفرزدق إذ يعوذ سخاله مثل الذليل يعوذ تحست القَرْمُلِ

ففي البيت إشارةً إلى المثل العربي : ذليلٌ عاذ بقَرْمَلة ، أي ذليلٌ عاذ بشيءٍ لا يُغني ولا يَحْمي من أذى ً. ومنها قوله :

إن الـذي سَمـك السهاءَ بنـى لنا بيتـاً علاك فها لَهُ من مَنْقَلِ وفي هذا تذكير ببيت الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنسى لنا بيتاً دعائمه أعرز وأطول ورد جرير على بيت الفرزدق هذا فقال :

أخرى الذي سمك الساء مجاشيعاً وأحَلَّ بيتَك بالحضيض الأوهد

وكنا ذكرنا حكاية هذين البيتين بين جرير والفرزدق .

وفي معنى الحلم والجهل يقول النابغة الجعدي :

ولا خير في حِلم إذا لم يكن له بوادر تَحمي صفوه أن يُكدَّرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا

ويقول يزيد بن الحكُم الثقفي :

جهولُ إذا جهل العشيرة يُبتغَى حليم ويرضى حِلمَـه حُلمَاوُها ويأمَــن ذو حلــم العشيرة جهله عليه ويخشى جهلَـه جُهَلاؤُها ويقول أُحيَحة بن الجُلاَح :

فإِذ الجهل تحملُه خفيف وإن الحلم محملُه ثقيل

## ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

أيام أبدت واضحاً مُفلَّجا أَغَرَّ برَّاقاً وطَرْفاً أَدْعَجا ومُقْلِعةً وحاجِباً مُزَجَّجا وفاحِباً ومَرْسِناً مُسرَّجا

عبد السلام قرين

طرابلس - الجمهورية العربية الليبية

\* \* 1

# العَجَّاج

الجواب : هذان البيتان من قصيدة رجزية طويلة للعجّاج ، وهـو عبد الله بن رُونة من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان يُكنى أبا الشعثاء ، والشعثاء ، وإنما سُمّى العجّاج بقوله :

# حتى يَعِجَّ عندها من عَجْعَجا

وهذا من الأرجوزة التي منها البيتان المسئولُ عنهم ، وقال العَجَّاجُ إنه قال هذه الأرجوزة ، وهي طويلة ، في ليلةٍ واحدةٍ ، انثالت عليه انثيالا .

وهو بهذا شبيه بجرير الذي نظم قصيدته الدامغة الطويلة في ليلة واحدة ، وكان الشعر ينصب عليه انصباباً .

أمًا أُرجوزة العجاج التي نحن بصددها فمطلعها :

من طَلل كالأنْحمِيِّ أَنْهُجَا وآتَّخَذَتْهُ النائجاتُ مَناجا أصَكَّ نعْضاً لا يني مُسْتهدجا ما هاج أحزاناً وشجوا قد شجا أمسى لعافي الرامسات مَدْرَجا واسْتُبْدلِت رُسُومُه سَفَنَجا

وهي تجري جميعها على هذا النمط من الوزن والقافية ، وقد يأتي الراجز على عادة الرُّجَّاز ، بشطرةٍ منفردةٍ من الوزن والقافية . ويقول قبل البيتين المسئول عنها :

ا أو أَجَا او باللَّوَى أو ذي حَسا أو يأْجَجَا أو حيثُ رَمْلُ عالِج تَعَلجا اللَّهُ مَا أَمُوا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ أَلَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ أَلِهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ أَلِهُ مَا أَمْ أَلِهُ مَا أَلِهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ مَا أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَمْ أَلِهُ مِنْ أَمْ أَلِمُ مِنْ أَمْ أَلِمُ مِنْ أَمْ أَلِمُ مِنْ أَمْ أَمْ أَمْ أَلِمُ مِنْ أَمْ أَلِمُ مِنْ أَمْ أَمْ أَمْ أَلِمُ أَمْ أَمْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُ

أو حيثُ صار بَطْنُ قَوِّ عَوْسَجا بجَوْفُوبُصْرَىأُو بجَـوفُو تَوَّجا

إنْ تَصِرْ لَيْلَى بِسَلْمَسِي أَو أَجَا

نَّ أُو تَجْعَلُ البيتَ رَتَاجًا مُرْتَجَا أو ينتُوي الحي يُنباكاً فالرَّجا

## ثم يقول عن ليلي :

أَغَرَّ بَرَّاقًا وطَبِرْفًا أَبْرِجَا وفاحمًا ومَرْسِنًا مُسَرَّجًا وكفلاً وَعُنْاً إذا تَرجْرِجَا أَزمانَ أَبدت واضحاً مُفَلَّجا ومُقْلةً وحاجباً مُزَجَّجا وبَطْنَ أَيْمٍ وقَوَاماً عُسْلُجا

والواضح هو الثغر الابيض . والـمُفَلَّج الثغرُ ليس بعضُ أسنانه قريباً من بعض ، والأغرَّ الأبيض ، والبَرَج في العين سَعَتُها وحسنها . والحاجب

المزجَّج الطويل الدقيق غيرُ الكثيث الشعر . والفاحم الشعرُ الأسود الحالكُ السوادِ ، والـمَرْسِن الأنف والـمُسرَّح الـمُحَسَن الـمُبَهَّج . والدَّعَج شدةُ سواد العين مع سعتها . والأيْم الحَيَّة . والعُسْلج الناعم .

ونكتفي بهذا من هذه القصيدة الرجزية الطويلة ، وفيها كلمات يحتاج القارىء فيها الى قاموس مُطَوَّل .

وفي معاهد التنصيص أن القصيدة الرجزية الجيمية التي نحن بصددها هي لرُوَّ بة بن العجاج لا للعجاج نفسه . غير ان ابن قتيبة في الشعر والشعراء يجزم بأنها للعجاج نفسه لأنه يقول فيها :

# حتى يَعَجَّ عندها مَن عجعجا

وقال العجاج عن هذه القصيدة إنه قالها في ليلة واحدة وانثالت عليه انثيالا . فهو بذلك مثل جرير في قصيدته الدامغة فإنه قالها في ليلة واحدة .

واشتهر من الشعراء الرُّجاز العجاج وابنه رؤبة وأبو نُـخَيلة وأبو النجم ودُكين والأُغلب .

السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة وما الأبيات الاخرى:
 ولو أنسي أستغفر الله كلَّما ذكرتُكِ لم تُكْتَب على ذنوب

عبد العزيز محمد المبارك

الأحساء \_ الصالحية

المملكة العربية السعودية

مجنون ليلي

● الجواب : هذا البيت من أبياتٍ رأيتها في ديوانٍ لمجنون ليلي ،
 ومنها :

هُوَى صاحبي ربحُ الشهالِ إذا جَرت وأهوى لنفسي أن تَهُبَّ جَنُوبُ دعاني الهوى والشوق لمّا تَرغَّت هَتُوفُ الضحى بين الغصون طروبُ تَجُاوب وُرقاً قد أَصَخْنَ لصوتِها فكلُّ لكلُّ مُسْعِدٌ وعِجُيبُ تُذَكِّرني ليلى على بعد دادها وليلى قتولٌ للرجالِ خَلُوبُ تُعَلِي للرجالِ خَلُوبُ

ثم يقول :

فلوأنَّ ما بي بالحَصَى فلَق الحَصَى وبالبريح لم يُسْمَعُ لهـن هُبُوبُ ولـو أننـي أستغفـر اللهَ كُلَّما ذَكُرتُـكِ لم تُكْتـب عليَّ ذُنوبُ فَدُومي على عَهـدي فلستُ بزائل عـن العَهـد منـكم ما أقام عَسيبُ

وتروى له أشعارٌ أخرى بهذه المعاني على نفس الوزن والقافية .

وقد وجدت في طبقات ابن المعتز أن البيتين :

ولو أن ما بي بالحصى فلَق الحَصى وبالسريح لم يُسْمَع لهـن هُبوبُ ولـو أننـي أستغفـر الله كلَّما ذكرتُكِ لم تُكْتَبُ عليَّ ذنوبُ منسوبان الى أبى هِلال الأحدب .

ووجدت في نهاية الأرب للنُّويري أن البيتين : ولو أن ما بي بالحصى . . إلى قوله : على ذُنوب هما لأعرابية لها حكاية ذكرها النويري . ورأيت في أمالي الزجاجي أنّ البيت : ولو أن ما بي بالحصى . . والبيت المسئول عنه هما لابن الدمينة من قصيدة طويلة مطلعها :

أُمَيْمُ أَمِنْكَ الدار غيرُها البلى وَهيْفٌ بِجَولان التراب لَعوب ويقول فيها:

أميم لقد عنيَّتِني وأريتني بدائع أحداث لهن ضُروب فأرتباح أحياناً وحيناً كأنما على كبدي ماضي الشبّاة ذريب فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالسريح لم يُسمَع لهن هبُوب ولو أن أنف اسي أصابت بحرها حديداً إذاً ظل الحديد يَذوب ولو أنني أستغفر الله كُلُها ذكرتُك لم تُكتب على ذُنوب

وابن الدمينة من العرب العرباء من بني عامر وهو جاهلي فهو يتكلم عن الذنوب تُحصى على المرء وتُكتب . ● السؤال: من القائل وما الأبيات:

فقالت حَنَانٌ ما أتى بك ها هُنا أذو نسبٍ أم أنت بالحيّ عارف؟ مولاى الزين بن شغالى

انواکشوط۔ موریطانیا

## المُنْذِر بن دِرْهَم الكلبي

● الجواب: هذا البيت من شواهد سيبويه في النحو، ورأيته أيضاً في خزانة الأدب للبغدادي وغيره، وهو لشاعر اسمه المنذر بن درهم الكلبي من أبيات ذكرها أبو محمد الأعرابي في فرحة الأديب وذكرها ياقوت في معجم البلدان عن أبي الندى، والأبيات هي:

سَقَى روضة المُشْرِيِّ عنا وأهْلَها رُكَامٌ سرَى مِن آخِر الليل رادِفُ أَمِنْ حُبُ أُمَّ الأَشْيَمَيْن وذِكْرِها فُؤ ادُلُؤ معمودٌ لَه أو مُقارفُ مَّنَيتُها حتى تمنيتُ أن أرى من الوَجْه كَلْباً للوكيعَيْن آلِفُ أَقُولُ وما لي حاجة في تَرَدُّدِي سيواها بأهل الأرض هل أنت عاطِفُ

ثم يقول:

فقالــت حَنَــانٌ ما أتــى بِكَ ها هُنا أَذُو نَسَــبٍ أَم أنــتَ بالحَــيّ عارِفُ إلى آخره .

### ● السؤال: من القائل:

فأما عيون العاشقين فأسخِنَت ولَّمَا دَعَانُــنِي البِــينُ ولَّيتُ إذ دعا

وأمَّا عُيونُ الكاشيحين فَقَرَّت ولمّا دعاها طاوعته ولَبَّت محمود الأسمر

سندل فنكن \_ المانيا الغربية

أبو تمام

● الجواب : هذا البيت لأبي تمام أوس بن حبيب الطائمي من أبيات رأيتها في مجموعة للأشعار الغرامية ، يقول في أولها وهي في مدح حُبَيْش بن الـمُعَافَى قاضي نَصيبين ورأْس العين :

وأى بلاد أوطنَتْها وأيَّت إلينا بأطراف البنان وأومت وما كان إلا أَنْ تُولِّتُ بِهَا النَّوى فَلَولَّى عَزاءُ الْقَلْبِ لَمَا تُولِّتَ وَلَّتَ وَلَّتَ وَلَّتَ فَرَّتِ فَأَسْخِنَتْ وأَمَّا عيونُ الكاشحين فقرَّتِ فأمنا عُيونُ الكاشحين فقرَّت ولمّا دعانى البينُ ولَيُّتُ إذ دَعا وليّا دَعاها طاوعتْه ولَبَّت

نُسائِلُهـا أي المواطِـن ِ حَلَّتِ وماذا عليها لو أشارت فودَّعت

# ثم يتابع أبوتمام هذه الصور على عادة قدماء الشعراء فيقول:

فلم أرَ مِثلمي كان أوفى بعهدها لَئِن ظَمِئت أجفانُ عـين إلى البُكا عليهـــا سلامُ الله أنَّــى استقلَّت

ولا مِثلَها لم تَرْعَ عهدي وذِمَّتي لقد شربت عيني دماً فتروَّت وأنَّى استقرّت دارُها واطمأنَّت

ثم يذكر كيف تجشَّم مشاق السفر إلى أن وصل إلى ممدوحه ، فهو يقول :

ومجهولة الأعلام طامسة الصّوى إذا ما تنادى السرّكب في فلواتها تعسّفتها والليل مُلْق جرانه إلى حيث يُلْفَى الجُودُ سَهَلاً مناله إلى حيث يُلْفَى الجُودُ سَهَلاً مناله إلى خير من ساسَ البريّة عَدْله حُبَيْش مِن المُعافى الذي به

إذا اعْتَسفتها العيسُ بالرَّكْب ضَلَّتِ أَجابِت نِداءَ الرَّكْبِ منها فأصدت وجَوْزاءه في الأَفق للَّ استقلَّت وخيرُ المرىء شُدَّت اليه وحُطَّت ووطَّد أعلام الحوى فاستقرَّت أمرَّت حبالُ الدين حتى استمرَّت

ويقول في آخرها : إذا ماامتطيناالعِيسَ نَحُوكَ لمرنخفُ

عِثَاراً ولم نَخْشَ اللَّتَيَّا والَّتِي

● السؤال : من القائل وما المناسبة :

عن المعالي ويُغْري المرءَ بالكسلَ في الأرض أو سُلًماً في الجوّ فاعْتَزلِ

حُبُّ السلامــة يَثْني هَمَّ صــاحبه فإن جنحــتَ إليه فاتخــذ نفقاً

عبد القادر بن ميمون

كونفيسو \_ هولندة

الطغرائي

الجواب: هذان البيتان من لامية العجم للطغرائي المشهورة التي مطلعها:

أصالةُ الرأي ِ صانتني عن الخَطل في وجِليةُ الفضل زانتني عن العَطَلِ

والمعنى بصورة عامة أنّ الانسانَ يُفَضّلُ العافية والسَّلامَةَ في القعودِ عن طَلَب المعالي لأن في طلب المعالي مَخاطِرَ ومحاذيرَ . ولكنْ إذا مال الإنسانُ إلى حُبِّ السلامة فإلى أين يذهب ؟ فلو نزل في نفق في الأرض أو ارتقى سُلَّماً في الجو لما سَلِم من شرور الناس ، فالخيرُ له والحالةُ هذه أن يكافح ويجُاهِدَ في هذه

الحياة . وطلبُ السلامة بالتحرُّزِ والتوقي لا يُفيد من قضاء اللهِ وقَدره ، وإذاً فالجهادُ أفضل ، لأنّ المقدَّر كائن . ويُحكَى أنّ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه ، لمّا حدَث طاعونُ عِمواس ، عَزَم على الرُّجوع إلى المدينة ، فقال له أحدُهم : أمِن قضاء الله تَفِرّ يا عمر ؟ فقال: بل إلى قضاء الله أفرِّ.

ويقول ابن الرومي :

وإذا خَشِيتَ من الْأُمور مُقَدّراً وفَرَرْتَ منه فنَحْدوه تَتوجُّهُ

وقال أبو اسحاقَ الغزى:

كُل يَفِرُّ من السرَّدي لِيَفُونَه وله إلى ما فَرَّ منه مصيرُ

وأذكر على سبيل التندّر أن النجاشي الحارثي الشاعر ، وكان فاسقاً ، خرج في شهر رمضان على فرس له في الكوفة فلقيه أبو سمّال الأسكي واتفقا على المساهراب ، فلما أكلا وشربا وعلت أصواتهما سمع جارٌ لهما فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره ، فبعث في طلبهما . فأمّا أبو سَمّال فخرق الحبّص وهرب ، وأخذ النجاشي وأتبي به امير المؤمنين فقال له : ويحك ، ولداننا صيام وأنت مفطر ! وأمر به فضرب ثمانين سوطاً ، وزيد عشرين سوطاً ، فقال لعلى : ما هذه العبلاوة يا أبا الحسن ؟ فقال : هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان . ثم وقفه ليراه الناس . وكان الناس يقولون له إذا تضجّر :

هذا قَدَرُ الله ، فقال :

ضَرَبوني ثم قالوا قَدَرٌ قَدر الله لهم شَرَّ التَدَرْ

السؤال: من القائل وماذا عنى بالأبيات:

أُحِبٌ مكارمَ الأخلاق جَهْدى وأَكْرَهُ أَن أُعيبَ وأَن أُعابا

وأصفح عن سيباب الناس حِلماً وشرُّ الناسِ من يَهْوَى السِّبابا

محمد منصور القرنى

الرياض \_ المملكة العربية السعودية

### الحسان بن مُطكر

• الجواب : هذان البيتان للحسين بن مُطَّر ، ومعها بيتان آخران ذكرهما كتاب زهر الأداب فالأبيات هي:

وأكْره أن أعيبَ وأن أُعابا وأَصْفَح عن سيباب الناس حِلماً وشَرُّ الناسِ من يَهُوى السِبابا وأَنْسَرُكُ قائسل العَسوْراءِ عَمْداً لأَهْلِكَه وما أَعْيا الجَوابا

أُحِبُ مُعــالِيَ الأخــلاق جَهْدي ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حَقر الرِّجال فلن يَّهابا

وقوله :

وأَثْرُكُ قائسُل العوراء عمداً لأَهْلِكَه وما أعيا الجوابا شبيه بقول أسِيد بن عنقاء الفزارى ، حيث يقول :

إذا قيلت العوراءُ أغْضى كأنّه ذليلٌ بلا ذُلِّ ولو شاء لائتَصَرْ أو هو شبيه بقول حاتم الطائي :

وأَغْفِرُ عوراءَ السكريم آدِّخارَه وأُغْرض عن شَتْم اللئيم تَكَرُّما وشبيهُ كذلك بقول سيَّار بن هُبَرة :

وعوراء قد قيلت قلم أستمع لها ولا مِثْلَها من مِثْل من قالها ليا أو هو شبيه بقول عوف بن الأحوص أو مُضرّس بن ربْعى:

إذا قِيلت العوراءُ وَلَيْتُ سَمْعَها سِوايَ ولم أَسْأَلُ بها ما دَبِيرها ويقول حاتم الطائي أيضاً:

وعوراء جاءت من أخ فرددتها بسالمة العينين طالبة عُذرا ولو أنني إذ قالها قلت مثلها ولم أعف عنها أورثت بيننا غمرا فأعرضت عنه وانتظرت به غداً لعل غداً يبدي لمُنتَظِر أمرا وقلت له: عُد للأُخُوَّة بيننا ولم أتَّخِذ ما كان من جَهله قَمرا لأنْ زَع ضَبَاً كامِناً في فؤاده وأقلِم أظف اراً أطال بها الحفرا ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

قد قيلَ ما قيلَ إنْ صِدْقاً وإن كَذَرباً فها آعْتِذارُكَ مِن قولٍ إذا قيلا على ما قيل الله على الطوقي

كيكالي ـ رُوانْدة

## النعمان بن المُنذر

● الجواب: هذا البيت للنُّعان بن المئنذر كتب به في قصيدة إلى الشاعر الربيع بن زياد كما جاء في الأغاني من حكاية جرت بين لبيد والنُّعان والربيع بن زياد هذا ، وخلاصة الحكاية أن الربيع بن زياد كان ينادم النعان ، فوفد على النعان قوم من بني جعفر ومعهم لبيد بن ربيعة وكان غلاماً ، فوشى الربيع إلى النعان بهولاء القوم ، فتَنكر لهم فلما رأوا جفاءً منه عرفوا أن السبب هو الربيع . وقال لهم لبيد لو انهم يَجْمعون بينه وبين النعان لحوله عن رأيه فيهم ولجعله ينقلب على الربيع ويُبعضه . فدخلوا على النعان فوجدوه يتغدى ومعه الربيع ، فلما فرغ من الغداء ، عرض بنو جعفر حاجتهم فعارضهم الربيع ، فقام لبيد وقال شعراً :

نحن بنو أمُّ البنينَ الأربعه المُطْعِمُون الجَفْنَة المُدَعْدَعَة يا واهب الخير الكثير من سُعَهُ يُخْبِر عن هذا خَبِيرٌ فاسْمَعَهُ

ومن خيار عامر بن صَعْصَعَه والضاربون الهام تحت الخيّضعة إليك جاورَزْنا بلاداً مسبعه مهلاً أبيتَ اللعن لا تأكُلُ مَعَهُ

واستمرٌّ في هجاء الربيع ، فَغَضيب النعمان على الربيع فامره بأن يَلْحَقَ بأهْله . فكتب الربيعُ إلى النعمان :

> لَئِسن رَحَلْتُ جِبِالي إِنَّ لِي سَعَةً بحيثُ لـو وُزنت لَـخْـمُ بِأَجْـمَعِها تَرْعَى الرُّوائِمُ أُحرارَ البقولِ بها فابْرُق بأرْضيك يا نُعمان مُتّكِشاً

ما مِثْلُها سَعِةٌ عَرْضِاً ولا طُولا لم يَعْدلوا ريشةً مِن ريش سَمُويلا لا مِثْلَ رَعْيكُمُ مِلْحًا وغَسُويلا مع النَّطاسِّي يـومـأ وابــن ِ تُوفيلا

والنَّطاسِيّرجلُ رومي اسمه زَرْجون كان ينادم النعمان ، وكذلك ابنُ تُوفيل .

فكتب إليه النعمان يَرُدُّ عليه:

شُرِّدٌ بِرَحْلِكَ عنى حيث شيئـتَ ولا َ فقــد ذُكِرْتَ به والــرَّكْبُ حامِلُه فها انتفاوُّكَ منه بعد ما قَطَعت ، قد قيل ذلك إن حقــاً وإن كَذياً فالحبق بحيث رأيت الأرض واسعة

تُكْشِــرْ عَلَىَّ ودَعْ عَنْــكَ الأَباطيلا وِرْداً يُعَلِّلُ أَهْلِ الشَّامِ والنِّيلا هُـوجُ الـمَطِـيِّ به أبـراقَ شِمْليلا فها آعتــذارك من قول إذا قيلا وآنْشُرُ مِهَا الطُّرُّف إِنْ عَرَّضاً وإِن طولًا ● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

نُطَوِّفُ مَا نُطَوِّفُ ثَم يَاوِي ذَوُو الأموال منا والعَديمُ الطَوِّفُ مَا نُطَوِفُ ثَم يَاوِي وَأَعْلاَهُ نَ صُفَّاحً مُقِيمً اللهُ مُقْلِمُ مَا اللهُ مُقَالِمُ مُقَالِمُ مُقَالِمُ مُقَالِمُ مُقَالِمُ اللهُ اللهُ

عوض عبد الله باحشوان أبو حضرم

مودية \_ دثينة

اليمن الجنوبية الشعبية

البُرج بن مُسْهر

● الجواب: هذان البيتان لشاعر جاهلي آسمُه البُرجُ بنُ مُسْهِر الطائي، وهما من قصيدة يقول في أولها، كما وردت في كتاب الـمُخْتلف والمؤتلف:

ونَدْمَانٍ يزبدُ الكاسَ طيبًا سَقَيْتُ إذا تَعَرَّضتِ النجومُ

### ثم يقول بعد أبيات :

فَبِتْنَا بِين ذَاكَ وبِينَ مِسْكُ فِيا عَجَبًا لِعَيْشِ لُو يَدُومُ نُطَوّفُ مَا نُطَوِّف ثم يأوي ذَوو الأمـوال منسًا والعَدِيسمُ إلى حُفَر أَسَافِلُهُنَ جَوْفٌ وأعلاهُنَ صُفَّاحٌ مُقيمُ

والمعنى أن الغنيَّ والفقيرَ يؤُول أمرُهما إلى الموت ، ثم يُدْفنان في حُفْرَةٍ جَوْفاء الأسفل وفوقها حِجـارةً عِراضٌ رقـاقٌ تدُوم على الـحُفْـرَةِ لا تزول . ويقول حاتمٌ الطائي :

أماويًّ ما يُغْنِي الشَّراءُ عن الفَتَى إذا حَشرٌ جَتْ يوماً وضاق بها الصدر

ويقول طَرَفةُ بنُ العبد :

أَرَى قَبْسِرَ نحّامٍ بَخيلٍ بَمالِه كَقَبْسِرِ غَوِيّ في البَطالَة مُفْسِدِ تَرى جُثُونَــيْنِ مِن تُرابٍ عليها صفائِحُ صُمُّ مِن صَفيحٍ مُنَضَّدِ

وقالت الخنساءُ من قصيدةٍ تَرْثي بها صخراً:

في جَوْف رَمْس مُقيم قد تَضَمَّنه في رَسْمِه مُقْمَطِرًات وأحجار

#### ● السؤال: من قائل هذا البيت:

عن المرءِ لا تســأَل وسـَـلُ عن قرينه فَــكُــّل قرِيــن بالــمُقارِن يقتـــدي عُثلًا المحمد الضحوي ·

حائل ـ المملكة العربية السعودية

## عدي بن زيد العبادي

الجواب : هذا البيت مشهور ، ويُنسب عادة إلى الشاعر الجاهلي عكريً بن زيد العبادي من قصيدة يقول في أولها :

أَتَعْرِفُ رسْم الدار من أُمّ مَعْبَد نَعَمْ ورماك الشوق قبل التّجَلُّد

وهذه القصيدة من جملة مُجَمَّهَراتِ العرب . ويُنْسب البيتُ أيضاً إلى طَرفَة بن العبد في قوله :

عن المرءِ لا تسال وسَلْ عن قرينه فَكُلُ قرين بالمُقارن يَقْتُدي عن المرءِ لا تسال وسَلْ عن قرينه ولا تَصْحَبِ الأَرْدَى فَتَرْدى مع الرّدي

وفي الحديث النبويِّ : إنما المرءُ بخليله ، فلْيَنْظُر من يخُالِل . وفي الشعر

العربي أقوال كثيرة بمثل هذا المعنى ، فهذا يحيى بن أكثم يقول :

وقارن إذا قارنت حُرّاً فإغًا يزين ويُزْرِي بالفتى قُرناوُه إذا المرءُ لم يَخْتَرْ صديقاً لنفسه فناد به في الناس هذا جزاؤه

وفي رواية اخرى أنَّ عَديًّ بنَ زيد قال :

عن المرء لا تسال وأبْصِر قرينه فإن القرين بالمقارن يَقْتدي إذا ما رأيت الشَّرِّ يَبْعَث أَهلُه وقام جُناةُ الشَّرِّ للشَّرِّ فاقْعُل

وقال عُـتْبَةُ بنُ هُبَيْرَةَ الأَسْدِي أو الأقيشر كما في معاهد التنصيص:

إن كنت تَبْغي العِلْم أو أهْلُه أو شاهداً يُخْبرُ عن غائبِ فاعتبر الأرض بأسمائها وآعْتبر الصَّاحِب بالصَّاحِب وقال أبو العتاهية:

من ذا اللذي يلخفى عليك إذا نَظَرْتَ إلى قُرِينِه وعلى الفَتى بطباعِه سِمَة تلوح على جبينه وقال أبو محمد اليزيدى:

ومن يُصاحِبُ صاحبً يُنْسَب إلى مُسْتَصْعبِه ومن يُصاحِب، صاحبً وتُنْسب الأبياتُ أحياناً إلى الإمام على بن أبي طالب :

ولا تَصْحَبُ أَخَا الجهلِ وإياكَ وإياه فكم من جاهلِ أُوْدَى حليماً حين آخاه وللشيء من الشيء مقاييسُ وأشباهُ يُقاسُ المرءُ بالمرء إذا ما المرءُ ماشاهُ وللقلب على القلبِ ذكيلٌ حين يَلْقَاهُ ● السؤال: من القائل وفي من قيل وما بقية القصيدة:

ورُبً كلام مرً فوق مسامعي كما طَنّ في لُوح ِ الهجِير ذُبابُ الصباحي

إب - الجمهورية العربية اليمنية

## أبو فراس الحمداني

الجواب : هذا البيتُ لأبي فراس ِ الحمداني من قصيدة عتابية كتب بها إلى سيف ِ الدولة الحمداني ومطلعها :

أما لجميل عِنْدكُنَّ ثـوابُ وما لِمُسِيءِ عِنْدكُنَّ مَتَـابُ

وفي القصيدة أدبُ وفخرٌ وشكوى وعتاب . فهو يقول :

إذا الخِلِّ لم يَهْجُرُكَ إلاّ مَلالةً فليس له إلاّ الفراق عِتابُ إذا لم أَجِد في بَلْدةٍ ما أُريدُه فَعِندي لأخرى عَزْمَةُ ورِكابُ

ويقول عن نفسه :

صَبُورٌ ولو لم تَبت منى بقيَّةً وَقُدورٌ وأَهْدوالُ الزمان تَنُوشني

ثم يشكو أهل زمانه فيقول :

بمِنَ يشِقُ الإنسانُ فيا ينُوبُه وقد صار هذا الناسُ إلاَّ أَقَلَهم وما كُلُّ فَعَال يُجَازى بِفِعْله وربُّ كلام مَرُّ فوق مسامعي

ومِن أينَ للحُرِّ الكريم صحابُ ذئاباً على أجسادهِن ثيابُ ولا كُلُّ قوَّال لديً يُجابُ كما طَن في لُوح الهجير ذُبابُ

قَـوُولٌ ولـو أنَّ السيوفَّ جَوابُ

ولِلْمَوْت حولي جيئة وذَهابُ

ويقول مخاطباً سيف الدولة في آخر القصيدة :

فَلَيْتَكَ تَحْلُو والحِياة مَريرةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى والأَنَّامُ غِضابُ ولَيْتَكَ تَرْضَى والأَنَّامُ غِضابُ وليتَ السني وبينَـكَ عامِرٌ وبينـي وبـين العَالمِن خَرابُ

وتقع هذه القصيدة في خمسة وأربعين بيتاً .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة وما البقية:

عِش بالخِداع فأنت في دَهْر بنوه أُسودُ بِيشهُ القاضي يحيى بن أحمد بن علي بن الحداد إب - الجمهورية العربية اليمنية

# الحريري

• الجواب: هذا البيت للحريري صاحب المقامات ، من أبيات وردت في آخر المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون . وهناك يقول الحارث ابن هيّام في نهاية الحكاية : فقلت له سبحان من أبدعك فها أعْظَمَ خُدَعك ، وأخبث بِدَعك ، فاسْتَغْرب في الضحك ثم أنشد غير مُرْتبك :

عِسْ بالخِداعِ فأنت في دَهْر بنوه كأسْد بِيشَهُ وأُدِرْ قَنَاةَ المكر حتى تستدير رَحَى المعيشه وأَدِرْ قناةَ المكر حتى تستدير رَحَى المعيشه وَصِد النسور فإن تعَذَّر صَيْدُها فاقْنَع بريشه وآجن الثَّمار فإن تفتُك فَرَضً نفسك بالحشيشه وأرح فوادك إن نبا دَهْر من الفِكر المُطيشه فتغاير الأحداث يُؤذِن باسْتِحالة كُلِّ عيشه فتغاير المحداث يُؤذِن باسْتِحالة كُلِّ عيشه وبيشة مكان تكثر فيه الأسود وقيل إنه في اليمن.

● السؤال: من القائل مع نبذة قصيرة عن حياته:

توهَّم فينا الناسُ شيئاً وصَمَّمت عليه نفوسٌ منهم وقُلُوبُ تَعَالَيْ نحقَّق ظنَّهم لِنُريحَهم من الاِثِم ِ فينا مرة ونتوبُ

شعبان علي التارقي القــمّـودى

الزاوية الغربية \_ الجمهورية العربية الليبية

### محمد جمال الدين الرويفعي

● الجواب: وجدت هذين البيتين في فوات الوفيات منسوبين الى محمد جمال الدين بن المكرَّم الرويفعي المصري الأنصاري ، وبين البيتين بيت ثالث وهو:

وظنوا وبعضُ الظن إثم وكلُّهم لأقواله فينا عليه ذُنوب

وعلّق صاحبُ فوات الوفيات على ذلك بقوله : أخذه من قول القائل حيث يقول :

قُم بنا تَفْديك نفسي نَجْعَل الشك يقينا

فإلى كُم يا حبيبى وهذا من قول الأول:

ما أنْسَ لا أنسَ قولَهَا بمنيَ ونَم واش بنا فقُلْتُ لها قالت : لماذا تُرى ؟ فقلت لما

ويُحسك إنَّ السونساة قد علموا هل لك يا هند بالذي زعموا كي لا تضيعَ الظنونُ والتُّهَــمُ

يأتُسمُ القائل فينا

ومن أقوال ابن المكرم هذا في هذا المعنى قوله :

الناسُ قد أَثِموا فينا بِظَنِّهِم ماذا يَضُرُّكُ في تصديق ِ ظَنَّهم حَـمْلي وحَمَلُك ذنبــاً واحــداً ثِقةً

بان نُحَقِّقَ ما فينا يظُنونا بالعفو أجمل من إثم الدوري فينا

وصداً قوا بالذي أدرى وتكرينا

ويقول العباس بن الأحنف:

قد جَرّر الناسُ أذيال الظنون بنا وفَرَق الناس فينا قولهم فِرَقا فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدرى أنه صدقا

ومما يذكر عن عبد الله بن محمد بن أبي عيينة أنه كان يهوى سيدة شريفة اسمُها فاطمة وكان يخشى التصريح باسمها ويكني عنها باسم ( دُنيا ) فكثرت الظنون والمزاعم عن هذا الحب فقال:

ومن العُذَّال فيها مُلَقَّى أنا من وجد بدُنْیای منها ليت ذا الباطل صار حقاً زَعموا أنىي صديقٌ لِدُنيا ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

طَرِبْتُ وما شوقاً إلى البِيضِ أَطْرَبُ ولا لَعِيـاً منـي وذو الشـــوق ِ يَلْعَبُ

محمد محمود بن عبد العزيز

روصو- الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الكميت

● الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة مشهورة للكُميت بن زيد في مدح الهاشمية ، وهي احدى قصائده المعروفة بالهاشميات . وكان أول شعر للكميت الهاشميات . ولمّا قالها سترها وأتى الفرزدق فقال له: يا أبا فراس ، أنت شيخُ مُضرَ وشاعِرُها ، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسكي . قال : صدَقْت ، فها حاجتك ؟ قال : نُفِث على لساني فقلت شعراً فأحببت أن أعرضه عليك ، فإن كان حسناً أمر تني بإذاعته ، وإن كان قبيحاً أمرتني بستره . وأنت أولى من ستره على قدر عقال له الفرزدق : أمّا عَقْلُك فحسن ، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك ، فأنشدني ما قلت . فأنشدة :

طَرِبْتُ وما شوقاً إلى البيضِ أَطْرَبُ

فقال الفرزدق : فيم تَطْرَب يا ابنَ أخي ؟ فقال :

ولا لَعِياً منى وذو الشوق ِ يلْعَبُ

فقال : بل يا ابنَ أخي فالْعَبُ ، فإنك في أوانِ اللَّعِب . فقال الكميت :

ولم يُلْهني دارٌ ولا رَسْمُ مَنْزِلٍ ولسم يَتَطَـرَّ بْني بَنَانُ مُخَضَّبُ فقال الفرزدق: وما يُطْربُك يا ابنَ أخي ؟ فقال:

ولا السانِحاتُ البارحاتُ عَشِيَّةً أَمَرُّ سَلِيمُ القَـرُّنِ أَمْ مَرُّ أَعْطَبُ فقال الفرزدق : أَجَلُ لا تتطيرْ . وقال الكميت :

ولكن إلى أهل الفضائل ِ والنُّهَى وخَـيرِ بني حَوَّاءَ والخيرُ يُطْلَبُ

فقال : ومن هؤ لاء ؟ فقال :

إلى الله في نابنس أتقرّب بهم ولهم أرْضَى مسراراً وأغضب إلى كَنَف عطفاه أهل ومرْحَب على أنسي أَذَم وأقضب وإنبي لأوذى فيهم وأونّب

إلى النَّفر البيضِ اللذين بحُبُّهم بنسي هاشم رهط النبسي فانني خفَضْتُ لهم مني جَناحيُ مُودَّةٍ وكنت لهم في هو لاء وهؤ لا وأرْمي بالعداوة أهلها

الى آخر القصيدة وهي طويلة .

## ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إنّ العرانين تلقاها عُسَّدةً ولن ترى لِلنَّامِ النَّاس حُسَّادا القاضي يحيى بن أحمد بن على الحداد مدينة إب \_ الجمهورية العربية اليمنية

١ ) المغيرة شاعر آل المهلب ٢ ) معن بن زائدة

• الجواب : المعروف أن هذا البيت للمغيرة شاعر آل المهلب ، وهو من بيتين :

آلُ المهلب قومُ إن مَدَحْتُهُم كانوا الأكارمَ آباءً وأجدادا إنّ العرانينَ تلقاها مُحسّادة ولا تَرَى للشام الناسِ حُسّادا

وقدوَ جَدْتُ فِي ترجمة معن بن زائدة في وفيات الأعيان أنّ المنصور لمّا عفا عن معن قام معن بين يديه وأنشده بعض أبيات له ، واستحسنها المنصور . ثم اتصل معن بالخليفة بعد ذلك . فقال له المنصور يوماً : يا معن ، ما أكثر وقوعَ الناسِ في قومك ! فقال : يا أمير المؤ منين .

إنَّ العرانين تلقاها مُحسَّدة ولا تَرى لِلسَّامِ النَّاس حُسَّادا

وهذا المعنى مُضَمَّن بصورة أخرى في قول ابن حِنْزابة :

إنَّ الرياحَ إذا اشتدت عواصفها فليس تَرْمي سوى العالي من الشجر

وآل اللَّهَلَّبِ كانوا مِنَ المُمدَّحين ، ويقول فيهم ابن حمدون : آل المهلَّبِ مَعْشَر أمجاد ورثوا المكارم والوفاء فسادوا شاد المهلَبُ ما بنى آباؤه وأتى بنوه ما بناه فشادوا وكذاك من طابت مَغارسُ نبته وبنى له الآباء والأجداد

ولشاعر آخرَ فيهم قوله :

آلُ المُهَلَّبِ قُومٌ خُولُوا شَرَفاً ما ناله عربيٌ لا ولا كادا لوقيل للمجارِحُدُ عنهم وخلِّهم بما حكمْت من الدنيا لما حادا إن المكارمَ أرواحٌ يكون لها آلُ المهلب دون الناس أجسادا

ويقول ابو الهندي عبد الملك بن عبد القدوس :

 ● السؤال: يقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة:

فَهَلاً تسألي أفناء سعد وقد تبدو التجارب لِلَّبيب لاذا لم يقل: فهلا تسألين؟

السنوسي بدر محمد

ودان ـ الجفرة

الجمهورية العربية الليبية

عمر بن أبي ربيعة

الجواب: هذا البيت من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة . مطلعها:
 ألم تَرْبَع على السطَّلَل المريب عفا بين المحصَّبِ فالطَّلُوبِ والقصيدة في امرأة كان يُشبِّب بها اسمُها نُعْم ، وهي من بني جُمَح وتُكنى: أمَّ بكر . ويقول في القصيدة :

فكم من ناصِع في آل نعم عَصَيْتُ وذي مُلاطَفة نسيبِ فَهَلاً تَسْأَلِي أَفناءَ سَعْد وقد تبْدُو التَّجارِبُ لِلَّبيب

وقوله: فَهَالاً تسْأَلِي بِجَزْمِ الفعل المضارع ليس له مُسَوِّع في اللغة العربية ، لأن هكلاً ليست من الجوازم. ولذلك فإن التعليل في جزمه للفعل له وجهان: أحدهما أن الرواية الصحيحة قد تكون: فَهَلاً تَسْأَلُنْ ، يُخلط الناصيح أو صاحب الملاطفة النسيب ، وتكون النون هنا مُخفَفة من الثقيلة ، وأراد أن يقول: فَهَلاً تَسْأَلُنَّ ، يُحضِّضه ويُشَدِّد الطلب. والوجه الثاني أن يكون الشاعر قصد الأمر وخاطب به صاحبته أمَّ بكر ، فكأنَّه يقول لها: إسالي أفناء سعد ، وحينئذ لا يكون الخطاب للناصح بل لصاحيته. ولم أقف على تعليل لجزم الفعل المضارع في هذا البيت في أي كتاب بين يدي ، وفي ديوان كامل لِعُمر بن أبي ربيعة بين يَدي ، لا يذكر الشارح شيئاً عن هذا البيت . كأنه يتحاماه .

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

لا تَنْهَ عن خُلُق وتاتي مثله عارً عليك إذا فَعَلْت عظيم أحمد العربي أحمد العربي المحويت - اليمن

الحرّ الكناني \_ المتوكل الليثي \_ أبو الأسود الدؤلي ...

● الجواب: هذا البيتُ يُنْسَبُ أحياناً إلى الحرِّ الكناني، وأحياناً أخرى إلى المُتَوكِّل الليثي، ويُنْسَب أيضاً إلى أبي الأسود الدؤلي، من أبياتِ مشهورة وهي:

يا أيُّها السرَّجُلُ المعلِّمُ غيرَه هلاّ لِنَفْسِكَ كان ذا التعليمُ إِسداً بنفِسكَ فانهُهَا عن غيِّها فإذا انتهت عنه فأنت عليمُ لا تَنْهُ عن خُلُق وتأتِهي مِثلَه عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

والبيت منسوب إلى المتوكل الليثي في حماسة البحتري . ويقول الحُرّ الكناني : وإذا نهيت الناس عن خُلُق فكن كالتارك الخُلُق الدي عنه نهى وإذا نهيت الناس عن خُلُق فكن وقال عَليي بن زيد:

إذا ما تكرَّهـت الخليقـة لامرىء فلا تَغْشَها وآقصيد سيواهـا لِمَقْصَلهِ وقال أيضاً:

اَجْتَنِبْ أَخْلَاقَ مَن لَم تَرْضَهُ لا تَعِيْهُ ثم تَقْفُو في الأَثَرْ وقال سابِقُ البَرْبَرِي:

إن عبست يوماً على قوم بعاقية أمراً أتَوه فلا تصنع كماصنعوا وقال أيضاً:

إذا عِبْت أمراً فلا تأته وذو اللب مُجْتَنِب ما يَعيب وقال عبد الله بن معاوية الجعفرى:

ولا تَقْرَبَنَ الصنيعَ الذي تَلُوم أَخاك على مِثْلِه وقال أيضاً:

ولا تَأْتِيَـنَ الأَمــورَ التي تعيـبُ على النَّـاسِ أَمْثالهَـا وقال طُرَيْـح بن اسماعيل الثَّقفي : إذا كنتَ عيَّاباً على الناسِ فاحْتَرس لِنَفْسِكَ بما أنت للناسِ قائِلُه وقال أبضاً:

إذا عَتَبْتَ على امرىء في خُلَّة ورأيتَه قد ذَلَّ حين أتاها فاحْذَر وقوعك مرةً في مِثْلِها فَيَبُثَّ عنك فُضوحَها وثَناها ومن ذلك أيضاً:

فكيف تَعِيبُ الناسَ في هَفَواتهم وعيبُك مُسْتَعْص عليكَ عِلاجُه فمن سكن البيتَ الزَّجاجِيَّ واعتدى تصدع بعد الاعتداء زجاجُه

أمًا قصيدة المتوكل بن عبد الله الليثي للتي منها البيت المستول عنه فمطلعها:

للغانيات بذي المجاز رسوم فببطن مكة عهدهن قديم ومطلع قصيدة أبى الأسود الدؤلي التي منها البيت :

حَسَدوا الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم

ورأيت في كتاب شرح شواهد المغني أنهم اختلفوا اختلافاً كبيراً في نسبة البيت المسئول عنه فقد نسبوه الى أبي الأسود وإلى المتوكل الليثي وإلى الطّرمّاح ابن حكيم وإلى حسان بن ثابت وإلى الأخطل وإلى سابق البربري . وجزم شارح شواهد المغني أن البيت لأبي الأسود أو للمتوكل لا غير . وجزم الآمدي في المؤتلف والمختلف بأنه لسابق البربري .

● السؤال: من القائل وفي أي مقام:

تَكَذُّ له الـمُرُوءةُ وهـي تُؤذي ومَـن يَعْشَـقُ يَـكَذُّ له الغَرامُ

محمد عبد الله علي

ام كدادة \_ السودان

### المتنبى

الجواب : هذا البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها المُغيث بنَ عَليً العِجْلى ، ومطلعها :

فوادٌ ما تُسَلِّيهُ المُدامُ وعُمْرٌ مِثْلُ ما تَهَبُ اللَّمَامُ وعُمْرٌ مِثْلُ ما تَهَبُ اللَّمَامُ ودَهُرٌ مِثْلُ ما تَهَبُ اللَّمَامُ ودَهُرٌ ناسُه ناسٌ صِغار وإن كانست لهم جُثْثُ ضِخامُ

وفي هذين البيتين تلخيص لبعض آراء المتنبي في الحياة وفي الناس ، فالهَمُّ عنده ضارب أطنابه ، والعُمْرُ لِقِصره لا يُساعِده على نَيْلِ المعالي التي يهتم بها ، وهو عظيم النفس بين أناس كِبار الأجسام صغار النفوس . وكنَّى عن قِصرَ العمر وقِلَته بقلة ما يَهَبُ اللئام ،كما قال الطائى :

وكان الأنامِــَل اعتصرتهــا بعــد كدُّ مِن ماءِ وجــهِ البخيلِ

وكِبَرُ الجُنَّة مع صغر النفس أشار إليه حسانُ بنُ ثابت بقوله :

لا عيبَ بالقوم من طول ومن قِصَرِ جِسمُ البغال وأحلامُ العصافير وأشار اليه العَبَّاسُ بن مِرداس بقوله:

فها عِظَمُ الـرجـالِ لهــم بفخـر ولــكن فخــرُهــم كَـرَمُ وخيرُ ويقول ابنُ الرومي :

وقضيف من الرجال نحيف راجِع الوزن عند وَزْنِ الرجالِ في أُناس أوتواحلوم العصافِير فلم تُغْنِهم جسومُ البغال

ويقول مُبَشِّر بن الهُذَيلَ الفَزاري أو الفرزدق:

ولا خيـرَ في حُسن ِ الجسـوم وطولها ﴿ إِذَا لَمْ يَزِنْ حُسـنَ الجســوم عُقُولُ ۗ

ومعنى البيت المسئول عنه أنّ الممدوح يجد المروءة لذيذةً مع ما فيها من التكاليف التي تؤذي صاحبَها وتُدخِل المشقّة على نفسه كما أنّ العاشق يجد لذة في العِشق والغرام مع ما فيه من عذاب النفس ، وأراد المتنبي بكلمة الغرام العذاب .

### السؤال: من القائل وما المناسبة:

من الحسن حتى كاد أن يتكلما أوائل ورد كن بالأمس نُومًا ينست حديثاً كان قبل مُكتما عليه كما نشرت وشياً مُنمنا

أَتَاكَ الربيعُ الطَّلْقُ يَخْتَال ضاحكا وقد نبّه النَّيروزُ في غَسَق الدُّجى يُفَتِّقُها بَرْدُ النَّدى فكأنه ومن شَجر ردَّ الحربيعُ لباسهَ

### محمد صغير الجشيبي الرمحي

المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية

# البحتري

● الجواب : هذه الأبيات للشاعر البحتري من قصيدة مشهورة قالها في الأصل في مدح الهيثم الغنوى ومطلع القصيدة :

أكان الصِّب إلا خيالاً مُسلِّما أقام كَرَجْع الطَّرْف ثم تَصرَّما

وتقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً كما هي في الديوان . وتقع الأبيات المسئول عنها وما بعدها في الثلث الأخير من القصيدة . وليست أبيات البحتري في هذه

القصيدة أجمل ما قيل في الزهر والربيع ، فإن لكثير من الشعراء قصائد في الربيع خاصةً وفي الخضرة عامةً ما هو أجمل منها . ونذكر على سبيل المثال أبياتا من قصيدة لأبي محمد الحسن بن على بن وكيع، حيث يقول :

يوم أتناك بوجهه المتهلل خلع الغمام على اخضرار سائه وكسا الربى حُللاً تَخالف شكلها وتمايكت فيه قُدود عُصونه وعَلاً على الأشجار قطر سائها

ناهيك من يوم أغرَّ مُحَجَّلِ خِلَعاً فبين مُمَسَّكِ ومُصنَّد لِ خِلَعاً فبين مُمَسَّكِ ومُصنَّد لِ مِمُورَة ومُعَصْفَر ومُكَحَّل مِن شُرْب كاساتِ العيونِ الهُطُّل ِ فَهَوَتُ لعين الناظر المُتَأمِّل

الى آخره . ولكن للبحتري أبياتٌ أجملُ من أبياته في الربيع التي أشرنا إليها ، وهي :

سَقَى الغيثُ أكنان اللّوَى من مَحَلّةٍ ولا زال مُخْضَرُ من السورد يانِعُ شقائق عملنَ الندى فكأنه ومن لؤلؤ في الأُقْحُوانِ مُنظّمٍ كأنّ جنى الحَوْدان في رَوْنَق الضحى كأنّ بدَ الفتح بن خاقان أقبلت

إلى الحِقْفِ من رَمْلِ اللّوَى الْمَتَاوِد عليه سمحمراً من النَّوْر جاسِلهِ دُموعُ التصابي في خدود الخرائيه ومن نُكَتٍ مُصْفَرَّةٍ, كالفرائيه دنانيرُ تِبْر من تُؤام وفارد تليها بتلك البارقات الرواعد

وفي حكاية عن أبيات البحتري هذه على لسان أبي محمد عبيد الله بن جعفر بن دَرَسْتُوَيْه قال : قال لي البحتري ، وقد اجتمعنا على خَلْوة عند السَّبَرَّد وسلَكنامسلكاًمن المذاكرة : أَشْعَرْتَ أني سبقتُ الناسَ كلَّهم بقولي :

شقائت یکملن الندی فکانه کان ید الفتح بن خاقان أقبلت

دموعُ التصابي في خدود الخرائدِ تليها بتلك البارقاتِ الرواعِيدِ فاستحسن ذلك المبرَّدُ استحساناً أُسرف فيه ، وقال : ما سمعتُ مثلَ هذه الألفاظ الرَّطْبة والعبارة العَذبة ، لأِحد تقدَّمَكَ ولا تأخر عنك . فاعترت البحتري أَرْ يحِية جرَّ بها رداء العُجب ، فقلت للبحتري : يا أبا عُبادة ، لم تَسْبق إلى هذا ، بل سَبَقك سعيد بنُ حُيد الكاتبُ إلى البيتِ الأول بقوله :

ثـم اجترعناه كَسُمَّ ناقِع طَلُّ تساقط فوق وَردٍ يانِع

عَذُب الفِراق لنا قُبيل ودَاعِنا وكأنما أثَدُر الــدمـوع بخدِّهــا

وشاركك فيه صديقًنا أبو العباس الناشيء بقوله :

بُكاءُ الحبيبِ لِبُعْلهِ الدِّيارُ بَقِيةٌ طَلَّ على جُلُنَارْ

بَكَت للفِراق وقد راعني كأنَّ الدموعَ على خَدِّها

وما أساء على من جُرَيج ، بل أحسن في زيادته عليك بقوله :

وهُنَ يُطفينَ غُلَّةَ الوجاءِ تَسْفَح من مُقلةٍ على خَلَّد يَقطُر من نَرْجِسٍ على ورد

لو كنت يوم الوداع شاهدنا لم تَرَ إلا دموع باكية كأن تلك الدموع قطر ندى

وسبَقَكَ أبو تمام إلى معنى البيتين معاً بقوله :

ف كأنها عين إليه تَ حَدَّر عَذراء تبدو تارة وتَخفَّر خلُق الإمام وهَديه المُتنَشَّر ومن الربيع الغَض سَرْح يُرْهِر أبداً على مَر الليالي يُذكر

مِن كُلِّ زاهِرةِ تَرَقُرَقُ بالندى تَبدو ويَحْجُبُهُا الجَحيمُ كَأَنها خُلُقُ أَطللً مِن السربيع كأنه في الأرض من عَدْلِ الإمام وجُودِه يُسيى السربيع وما يُروضُ جُودُه

فشق ذلك على البحتري فنهض من المجلس وخرج .

وتشبيهُ الدمع على الخدّ بالنـدى على الـورد مَطـروقٌ عنـد الشعـراء الـمُحْدَثين بصورةٍ خاصة . ومن ذلك قولُ أبي الفتح كُشاجِم :

كَانَ الطَّلَّ مُنْتَشِراً عليه بقايا الدمع في خدٍّ مَشُوقٍ

ومن القصائد المشهورة في الربيع قصيدةً صفي الـدين الحلي المعروفـةُ بالزَّهْرية ومَطْلَعُهـا :

ورَد السربيعُ فمسرحباً بسوروده وبنُسور بهجته ونَسوْر وُرودِه ومنها :

يا حَبَّذا أزهارُه وثِمارُه ونباتُ ناجِه وحَبُّ حَصيده وتَجَاوُبُ الأطيارِ في أشجاره كَنَبَاتِ مَعْبَدَ في مواجِب عُودِه والغُصْنُ قد كُسِي الغلائل بَعْدَما أَخَذَت يدا كانونَ في تجريده والوددُ في أعلى الغصون كأنه مَلِكُ تَحِفُ به سَرَاةُ جنوده

إلى آخره . ووصف الشعراء جنائين دمشق وغُوطتها بأشعار جميلة ، ومنهم الشيخ عبد الغني النابلسي والبحتري وغيرهما عمِّن ذكرهم محمد كرد على في كتابه غوطة دمشق . ولا يتسمع المجال لذكر شيء من أوصاف جنائين دمشق .

وللشيخ ناصيف اليازجي زهرية تحاكي زهـرية صفـي الـدين الحلي . مطلعها :

هذي عَروسُ الزهر نَقَّطها الندى بالدُّرِّ فابْتَسَمَت فنادت مَعْبدا

#### ومنها:

فتح البنفسج مُقْلةً مكحولةً ورنا الشقيق بأعين محمرة

غَمَزَ الهزارَ بها فقام وغرَّدا غَضَباً وأبدى منه قلباً أسودا

إلى آخر الأبيات . واليازجي له أشعار أخرى في هذا الباب لا حاجة إلى ذكرها .

## ويقول صفي الدين الحلِّي :

خلّع السربيع على غصون البان ونمّت فروع الدوح حتى صافحت وتتوجت هام الغصون وضَرَّجَت وتنوعت بسط السرياض فزهرها والظّل يسرق في الخائسل خطوه وكأنما الأغصان سُوق رواقص

حُللاً فواضلها على الكُثبانِ كَفَل السكثيب ذوائب الأغصان خددً السرياض شقائت النعمان متباين الأشكال والألوان والغصن يخطر خطرة النشوان قد قيدت بسلاسل الريحان

### إلى آخره . ويقول ابن خَفَاجة الأندلسي :

والنَّوْر طَرف قَد تنبَّه دامِع وتطلّعت من برق كلّ غمامة حتى تهادى كلّ خُوطة أيكة عطف الأراكة فانثنت شكراً له فالسروض مهتز المعاطف نَعمة ريَّانُ فَضَّضه الندى ثم انجلى

والماء مُبْتَسِم يروق صَقيل في كلّ أفق راية ورَعيل ريّاً وغَصت تَلْعة ومسيل طَرَباً ورجّع في الغصون هديل نشوان يعطف الصبّا فيميل عنه فذهب صفحته أصيل

● السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة:

قُلُ لِلْجَبِانِ إذا تأخر سَرجُه هـل أَنْستَ مِن شرَكُ المنيةِ ناجي مسلم بن على بن سالم البومعيدي

مرباط سلالة - ظفار

الجنوب العربي

جرير

● الجواب: هذا البيتُ لجرير بن عَطِيَّة بن الخطفى الشاعر الأموي المشهور، من قصيدة مدح بها الحجَّاجَ بن يوسف، ومطلعها: هاج الهَوى لِفُؤ ادِلْهِ المهتاجِ فانظر بتُوضِحَ باكِرَ الأحداجِ وفيها يقول، وكان جريرٌ يُكثر من ذكر الغراب:

إنّ الغُرابَ بما كرهت لَمُولَعُ بنوى الأحبةِ ، دائمُ التَّشْحاجِ ليتَ الغرابُ مُقَطَّعَ الأوداجِ ليتَ الغرابُ مُقَطَّعَ الأوداجِ

والبيتُ المسئولُ عنه يُشير إلى أن الحَجَّاجَ لا بُدَّ أن يَلْحَقَ بطريدته ولو غهَّل قليلاً عنها ، ولا مناصَ لمن يهرب منه ، فهو يقول :

فَتَعَلَّقَ ـنْ بِبَناتِ نعش هارباً أو بالبُحــور وشِــدَّةِ الأمــواج ومدح جريرٌ الحجاجَ في مناسباتٍ أخرى ، ومن ذلك قوله فيه :

إذا سَعَـر الخليفة نارَ حرب رأى الحَجَّاجَ أَثْقَبَها شهـابـا ويقول فيه من قصيدة اخرى :

زَيْنُ المنابِر حين تَعْلَو مِنْبراً وإذاركِبتَ فأنت زَيْنُ المَوكِبِ ومدحه أيضاً فقال:

رأى الحجاجُ عافيةً ونصراً على رغهم المُنافِق والحَسُودِ دَعَا أهلَ العراقُ دعاءَ هُودٍ وقد ضَلَّوْا ضَلالةً أهل هود

وله فيه:

فَهَا مُخْلِدً وَرُدٌ بِخَفَّانَ زَأْرُهُ إِلَى القِرْنِ زَجْرَ الزاجِرِينَ تَوَرَّدا بِمُضَى مِن الحجاجِ فِي الحربِ مُقدِماً إذا بعضُهم هاب الحياض فَعَرَّدا

● السؤال: من القائل وفي اية مناسبة:

لا تَظْلِمَىنَ إذا ما كنتَ مقتدراً فالنظلُمُ آخِرُهُ يفضي إلى الندم

الأعظمية \_ بغداد \_ العراق

لا تظلِمن إذا ما كنت . .

الجواب: لا أعرف قائلَ هذا البيت ، والمذكور في كتب الأدب أن
 ملكاً من الملوك لا يُعْرف اسمه رقم هذين البيتين على بساطٍ له:

لا تظلِمَ ن إذا ما كنت مُقْتَدِراً فالظُّلْمُ مصدرهُ يُفْضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم مُنتبه يدْعُو عليك وعينُ الله لم تَنَم

وفي البيتين فكرتان طالما ترددتا في حِكَم العرب واقوالهم شعراً ونشراً وهما : أولاً الظلم مرتعه وخيم ، وثانياً : دعُوةُ المظلوم . وجَمع الفكرة بالبيت الثاني أبو الدرداء بقوله : إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم ، فإنها تسري بالليل والناس نيام .

وعبارة « الظلم مرتعه وخيم » مثل في امثال العرب ، أول من قاله حُنين بن خَشرُم السَّعْدي ، في الجاهلية . ويقال إنه وُجد تحت فراش يحيى بن خالد رُقعة فيها هذان البيتان :

وحق الله إن الظلم لُؤم وإن الظلم مرتعه وخيم إلى دَيَّانِ يومِ الـدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم

ومن أجمل الأبيات في سوء عاقبة الظلم قول محُرِز بن حَلَفَ من أدباءا تونس وعلما ثها توفي سنة ٤١٣ هجرية ، فهو يقول :

إذا ظالم قد حالف الظُّلمَ مَذْهباً وجار غُلُواً في قبيع اكتسابه فكله إلى رَيبِ الزمان وجَوْره سيبُدي له ما لم يكن في حسابه فكم ذا رأينا ظالماً مُتَجَبِّراً يرى النجم ـ تيها ـ تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بجوره أناخت صروف الحادثات بسابه وعُوقِب بالذنب الذي كان يَجْتني وصب عليه الله سوّط عذابه فلا فِضَة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب يَثْنيه عند ذهابه

وأتى البحتري في حماسته بأشعار مختلفة عن الظلم وسوءِ عاقبته . أما دعوةُ المظلوم فيقول المعرى فيها :

لا شيء في الجو وآفاقه أصْعَدُ مِن دَعوةِ مظلوم

ووصف بعض الأعراب دعوة المظلوم فقال :

وسائــرة لم تَسْرِ في الأرض تَبْتغي مَحَلاً ولـم يَقْطَع بهــا البيدَ قاطِعُ سرَت حيث لم تُحَدَّ الركابُ ولم تُنَخْ لِــورْدولــم يقْصُر لــهـــا القيدَ مانعُ

تمَـرُ وراء الليل والليل ضارب إذا وفدت لم يَرْدُد الله وَفْدَها تَفَتُّح أبوابُ السماواتِ دونها

بـأرواقـه فيـه سميـرٌ وهاجِـغ على أهلها والله راء وسامع إذا قَرَعَ الأبوابَ مِنْهُ ن قارع

ويقول ابن القَيْصرَاني يمدح الملكَ العادلَ نورَ الدين الشهيد محمودَ بنَ

كَلُّفْتَ هِمُّتَكَ السُّمُوُّ فَحَلَّقَتْ

ويقول جمال الدين بن نُباتـــة :

يا رُبِّ ذي ظُلْم كمنْتُ لِحَرِّبه وما كان لى إلا سلاحُ تهجُّد وهيهات أن ينجبو الظلموم وخَلُّفَه مُرَيَّشَةٌ بالهُدب مِن جَفسن ساهر

فأوقعه المقدورُ أيَّ وُقوع وأَدْعِيَةً لا تُتَّقَى بدروع سيهامُ دعاءٍ من قِسِيّ رُكوع مُنَصَّلَةً أطرافُها بنجيع

فكأغما هي دعوة في ظالم

وفي الميثولوجيا اليونانية إلهة اسمُها (نمسيس) وعمَلُها إحقاقُ الحق ومعاقبةُ الذين يتجاوزون الحَدّ فيظلمون ويبطـرون عن غِنـيُّ أو عن قوة ، ولعلُّ قولَ العرب : الظلمُ مرتعه وخيم له اتصال بفكرة ميثولوجية كالفكرة التي ذكرناها عن الإغريق القدماء وفيها \_ كما لا يخفى \_ إيمان بالقَدر .

### ● السؤال: من القائل وما بقية الأبيات:

وشَــمّــتَّ بي من كان منــك يلُومُ لهم غرضاً أرْمَى وأنت سليمُ أحمد سعيد الداموك زهراني

وأنت الـذي أخْلفْتُنِّي ما وَعَدَّتَني وأَبْرَزتَنــي للنــاسِ ثم تركْتَني

الرياض \_ المملكة العربية السعودية

## أمامة \_ عبد الله بن الدمينة

 الجواب : هذان البيتان لامرأة اسمها أمامة ، كان يَتَغَرَّلُ بها عبدُ الله ابن الدُّمَيْنة ، فكتب إليها يوماً ، كما جاء في حماسة أبي تمام :

وأنتِ التي كَلُّفتنِي دَلَجَ السُّرى وجُونُ القطا بالجَلْهَتَيْن جُثُومُ بعيد الرضا دانى الصدود كظيم

وأنتِ التي قَطُّعتِ قلبي حزِازةً وقَرَّفْتِ قَرْحَ القلبِ وهـوكليمُ وأنت التي أَحْفَظـتِ قومـي فَكُلُّهم

فأجابته أمامة ، وفي الأغاني أُمَيُّمة ، على الوزن والقافية :

وأَشْمَـتً بي من كان فيكَ يلومُ وأنتَ الـذي أخْلفتنـي ما وَعَدْتني وأَبْرِزْتَنِي للناسِ ثم تركتني لهم غَرضاً أَرْمَـى وأنـت سليمُ فلو أنّ قولاً يكلِّم الجِسْمَ قد بدا يجسِمِي من قول الوشاة كُلوم

وفي الأغاني ان أميمة او أمامة ، هي التي بَدَأَتُه بهذه الأبيات ثم أجابها هو بالأبيات الأخرى . ثم تزوجها بعد ذلك وقُتِل وهي عنده .

ووجدتُ في احدى المجموعات الشعرية للأب لويس شيخو اليسوعي أن البيت :

وأنت التي كلفتني دَلَجَ السُّرى وجُونُ القطا بالجلهتين جثوم

منسوبُ الى عنترةَ العبسي ، ولم يذْكُر الجامِعُ بيتاً آخر .

ورأيتُ في الأمالي قصيدةً جميلةً لأبي حية النميري جاء فيها :

على غُنَّةٍ في صوت لَمليحُ بما شاءً مِن زُورِ الـكلام فَصيحُ بِجِلْدِيَ مِن قَوْلِ الوُشَـاةِ جُرُوحُ وقائلة يا دَهْمُ ويْحَكَ إِنّهُ وقائلة أُولَيْنَهُ البُخْلَ إِنهُ فَلُولُنْهُ البُخْلَ إِنهُ فَلُو أَن قولاً يكلِم الجِلْدَ قد بدا

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء نصيب ولا حَظَّ تمنى زوالها في المرء في دولة المرىء نصيب ولا حَظَّ تمنى زوالها

دورا \_ الخليل \_ الاردن

# أبو أحمد بن أبى بكر الكاتب

الجواب : هذا البيت لأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب ، ذكره الثعالبي
 في يتيمة الدهر ، والبيتُ من بيتين هما :

إذا لم يكن للمرءِ في دولة امرىء نصيب ولا حظ تمنى زوالها وما ذاك من بغض لها غير أنه يُرَجِيّى سواها فهو يهوى انتقالها

وذكر الثعالبي عن هذين البيتين أنها من الأمثال السائرة ، وذكرأشعاراً لأبي أحمد هذا وقال عنه إنه من شعراء ما وراء النهر . ومما ذكره عنه أنّ أبا حفص الفقية عاتب يوماً أبا أحمد على لُبسه الخاتَمَ في يمينه بدلاً من شهالـه ، فقال أبو أحمد في هذا أربع فوائد: احداها السنّة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين ، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده إلى أن كان من أمر صفيّن والحكمين ما كان ، حين خطب عمرو بن العاص فقال ، ألا إني خلعت الخلافة من على كخلع خاتمي هذا من يميني ، وجَعَلتُها في معاوية ، كها جَمَلتُ هذا في يساري . فبقيت سنّة عمرو بن العاص بين العامة إلى يومنا هذا . ولا حاجة إلى ذكر الفوائد الثلاث الأخرى . ورأيت البيتين في بعض الكتب منسوبين إلى ابن الرومي .

ومما يُحْكى بشأنِ هذين البيتين أن المأمون الخليفة العباسي بعد الرشيد والأمين ، أشرف يوماً من قصره فرأى رجلاً بيده فحمة يكتب على حائط القصر . فذهب خادم من القصر وأحضر الرجل ورأى أنه قد كتب هذا البيت :

ياقَصْرُ جُمِّع فيك الشُّومُ والُّلوم متى يُعَشِّشُ في أركانِكَ البومُ

فلمّا مثل الرجلُ بين يدي المأمون ، قال له : وَيْلَك ، ما حملكَ على هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه لا يخفى عليكَ ما حواه قصرُك من خزائن الأموال ، وإني قد مررتُ عليه الآن وأنا في غاية الجوع ، فوقفتُ مفكراً في أمري وقلتُ في نفسي : هذا القصر عامرٌ عال ، وأنا جائع ، ولا فائدة لي فيه ، فلو كان خراباً لم أعْدَم رُخامةً أو خَسَبةً أبيعُها وأتقوَّت بثمنها أو ما عَلِمَ أميرُ المؤ منين بقول الشاعر :

إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء وما ذاك من بغض للما غير أنه

نصیبً ولا حظّ تمنّــی زوالهَا یُرَجِّی سواها ، فهــو یهــوی انتقالها وتُذكر هذه الحكايةُ عن الرشيد أيضاً.وذكر الثعالبي عن أبي أحمدَ الكاتبِ الذي نحن بصدده أنه كان بعد اختلال حاله يُكثِر من إنشاد بَيْتَي مَنصور الفقيه ، وهم :

في الموت ألف فضيلة لا تُعْرَف وفِراق كُلِّ مُعاشر لا ينصف

قد قلت ً إذ مَدَحوا الحياةَ فأسرفوا منها أمان لقائِه بلقائِه

فقال هو في معنى البيتين :

أصبحت أرجو أن أموت فأعْتقاً عرفت لكان سبيلة أن يُعْشقا

مَن كان يرجــو أن يَعيشَ فإنني في الموتِ أَلفُ فضيلــةٍ لو أَنها

وواظب على قراءة هذه الآية في آناء ليله ونهاره وهي : «وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمْتُمُ أَنفسَكُمْ باتخاذِكُمُ أَلَّ عِجْلَ ، فتوبوا إلى بارئِكِمْ فاقتلوا أَنْفُسَكُم». وسَمِع بعضُ أصدقاء أبي أحمد هذا الأمر فقال : إنا لله ، قتل أبو أحمد نفسه فكان الحالُ على ما قال . فإن أبا أحمد شربَ السَّمِّ وقتل نفسه .

وحكاية المأمون أو الرشيد عن البيت المسئول عنه حكاية مصنوعة لأن أبا أحمد بن أبي بكر الكاتب وابن الرومي كانا بعد وفاة الرشيد والمأمون .

● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة وما هي القصيدة:

ودع الــوعيدَ فها وعيدُكَ ضائري أطنيـنُ أجنحـةِ الـذُّبــابِ يَضيــرُ

عبد الحليم دنوره

اللاذقية \_ سوريا

# عبد الله بن محمد بن أبي عيينة

● الجواب: هذا البيت للشاعر عبد الله بن محمد بن أبي عُييْنة ، من جملة أبيات قالها حينا توعَده على بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وكان على قد دعا الشاعر لِنُصريَه حين ظَهَرت المُبيَّضة فلم يجُبُه إلى دعوته ، فلما تَوَعَده قال :

لا ظُلْمَةً لَكَ لا ولا لَكَ نُورُ إنسى بحرْبسك ما حَييتُ جَدير أَطَنينُ أَجْنِحةِ البعـوض يَضير ؟ أُعَلَىيُّ إِنْسُكَ جَاهِلُ مَغْرُورُ أَكْتَبُّسَتَ تُوعِدُنْسِي أَنْ استبطأتني فَدَعِ الْــوَعَيْدَ فَهَا وَعَيْدُكُ ضَائري

ثم قال من هذه الأبيات:

وإذا ارتحلتُ فإنَّ نصــرِيَ للأُلَى نَبَتَتْ عليه لحـودُنــا ودِمـاوُنا

أَبُواهُمُ المَهُدِيُّ والمَنْصُورُ وعليه قُدِّر سَعَيْنا المَشْكُورُ

وفي الأغاني ترجمة لشاعر اسمه أبو عيينة محمد بن عبد الله بن أبي عيينة وكنيته أبو المنهال ، وهو من شعراء الدولة العباسية ومن ساكني البصرة . وقال عنه صاحب الأغاني انه كان يهوى فاطمة بنت عمر بن حفص . ويقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء . ان الذي كان يهوى فاطمة هذه هو عبد الله بن محمد لا محمد بن أبي عيينة كها جاء في الأغاني . ويظهر من كلام الأغاني انه كان يوجد شاعران باسم أبي عيينة احدهما أبو عُيينة محمد والثاني عبد الله بن محمد . وفي كتب الأدب خلط بين الاسمين .

● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة وما مطلع الأبيات:

وأحزان يعقوب وحسرة آدم أعَلُّلُ من بَرْدِ الكرري بالتنسم

وبسى شجو أيوب وآلام يونس وعبِّا شَجانِي أنني كنيتُ نائياً "

العرابي ولد محمد

برازافيل ـ الكونغو

عدي بن الرقاع

● الجواب: البيت الثاني من هذين البيتين لعدى بن الرقاع، وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية ،أما البيت الأول فلم أجده بـين أبيات عدي بن الرقاع المشهورة عن الورقاء أو الحمامة ، والأبيات هي :

ونَبُّه سُوقِي بعد ما كنت نائها مَتُوفُ الدُّجَي مَشْغُوفةً بالترنم بكت شجوهاً عند الضحى فتساجت اليها دموع العين من كل مسجم بسُعُ دى شَفَيتُ النفس قبل التندم بكاها فكان الفضل للمتقدم

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ولـكنُّ بكت قبلي فهيَّج لي البكا

# ويروى الـمُبرَّد في الكامل البيتين الأولين هكذا :

ويمِّا شجاني أنني كنت نائياً أُعلَّلُ من بَرْدِ السكرَى بالتَّنَسُم إِلَى أَن بكت ورقاء في غصن أيكة تُسردد مبكاها بحسن الترنُّم

ومن قيل هذا القول بيتان لِنُصَيب الشاعر وهما :

لقد هتفت في جِنــح ليل حمامةً وتبكـي على إلف وإنــي لنَائِـمُ كَذَبِتُ وبيت الله لوكنــتُ عاشقاً لما سَبَقتنـــى بالبُــكاءِ الحمائـمُ

ويقول مرادً الطائي عن مشاركة الحمامة بالبكاء:

ألاً قاتل الله الحمامة غُدوة. فلا هَمَكَت عين دماً من صبابة فها بَرحت حتى بكَيْتُ لِنَوْحِها

ويقول السِّراجُ الوَرَّاق :

وورقاءَ أرَّقني نَوحُها تنُوح وأَكْتُمُ سِرِّي وما كأنّا اقتسمنا الهوى بيننا

وقلت تُرى هذي الحمامة حَنَّت

على الغُصن ماذا هيَّجت حين غنَّت

إذن هَـمَكت عيني دماً واستهلت

لها مِشلُ ما لي فؤاد صَديعُ أبوح ودمعي لسري مُذيعً فمنها النُّواحُ ومني الدموعُ

وفي حماسة ابن الشجري مجموعة من أشعار الشعراء الأخــرى في هذا الباب . ونذكر لمجنون ليلي هذين البيتين المشابهين لقول نُصيَب :

لقد غَرَّدت في جِنع ليل حمامةً على الفها تبكي وإنسي لنائم كذبت وبيتِ الله لوكنت عاشقاً لما سبقتني بالبكاء الحمائم

و يُكَذُّب هذه الأقوال قولُ القاضي محيى الدين عبد الظاهر ولعله فتح الدين بن عبد الظاهر كما في النُّويري:

نَسب الناسُ للحامةِ حُزناً ﴿ وأراها في الحزن ليست هنالكُ خَضَيت كَفَّهما وطَوَّقَت الجيدَ وغَنَّت وما الحزين كذلك ومن التكذيب أيضاً قولُ أبي محمد الخفاجي :

وتتلو علينا من صبابتها صُحفا لما لَبِست طوقاً ولا خَضَبِت كفا

وهاتفة في البانِ تمُلي غَرامَها ولو صدقت فها تقول من الأسى

وكذلك:

على الغُصون بتسجيع وتغريد فقلت أن أعلنت بالنوح نادبة ، رفقاً فإلفُك باقر غير مفقود خفيت كفا ولا طوقت بالجيد

ورُبِّ هاتفة هاجَــت جؤى وأسِّي لو كنت بالوَجْدِ مثلي ما اكتحلتِ ولا ● السؤال : من القائل (وفي أي مناسبة) :

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزللُ أحمد عبد الله بن منصور بن نصر

تعز ـ اليمن

### القطامي

الجواب : هذا البيت للشاعر القطامي ، واسمه عُـمَيرُ بنُ شُييْم ،
 وكان في صدر الإسلام . ومن أشعاره المشهورة التي يُتَمثل بها قوله :

والعيشُ لا عَيشَ إلاَّ ما تَقَـرُ به عَـينٌ ، ولا حالَ إلاَّ سوف ينتقل والناسُ مَنْ يلقَ خيراً قائلون له ما يَشْتَهي ولأُمَّ المخـطىء الهَبَلُ قد يُدرك المتانـي بعض حاجته وقـد يكون مع المستعجـل ِ الزللُ

وقيل بأن الأخطل لمّا حَضَرته الوفاة قيل له: على من تُخلِّفُ قومك؟ فقال: على العُمَيْرُيْن . يريد عُمَير بن شُيَيْم القُطامي وعُمير بن الأيهم . وهما من تغلب والقَطامي هو أولُ من لُقِّب بصريع الغواني . أما البيتُ الذي سأل عنه السائل الكريم فقد ورد في قصيدة للقطامي مدح بها عبد الواحد بن الحارث . والحكاية أنَّ القطامي جاء إلى دمشق وأراد أن عُدرَح عمر بن عبد العزيز ، فقيل له إنَّ الشِعرَ لا يَنفُق عند هذا ، ولا يُعطي عليه شيئاً ، وهذا عبدُ الواحد بنُ الحارث فامْدَحْهُ ، فَمَدحه بقصيدة تزيد على أربعين بيتاً .

وسمي القُطامي بقوله:

يَصُكُهُ الله على القطامي القطامي القطامي القطامي القطامي هو الصقر .

ولقب القطامي بصريع الغواني لقوله:

صريع عوان راقه ن ورُقْنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب

وهذا على قول الأغاني . والمشهور أن صريع الغواني لقب غلب على الشاعر مُسلم بن الوليد لقوله :

هل العيش إلاّ أن تروح مع الصِّبا وتغدو صريع الكأس والأعين النُّجُل

● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

مصائب الدهر كُفي فَعِفْسي

عبد الغَفار حسين

دُبَى \_ الخليج العربي

\* \* \*

#### عبيد الله بن عبد ألله بن طاهر

● الجواب: في الجزء الاول من كتاب « قبول على قول » حكايةً عن هذا البيت من الشعر فنشير إليها فقط. وهذا البيت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر من أبيات هي:

يا مِحنة الدهر كُفي إن لم تكفي فَخِفي ما آن أن ترْحَمِينا مِن طولِ هذا التشفي فلا علومِي تُجدي ولا صناعة كفي فلا علومِي تُجدي ولا صناعة كفي ثَوْدُ ينال الشريا وعالِم مُتَخفِي فقيل لي قد تُوفِي

والمعنى من هذه الأبيات واضح ، وهو التشكي من الدهر .والأوَّرار بأنَّ الغِنى والفقر لا علاقة لهما بعقل أو بجهل وإنما هما حظوظ ، كما قال أبو تمام :

ينــال الفتــى مِن دهــره وهــو جاهل ولوكانت الارزاق تجري على الحيجا

ويُكدي الفتى من دهره وهـو عالم إذن هلـكت مِن جَهْلهِـن البهائم

ولابن الراوندي أبيات ثلاثة في هذا المعنى ، فهو يقول :

وفَرق العِرَّ والإذلالَ تفريقا وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا وصَيرً العالِم النحرير زنديقا سبحان من وضع الاشياء موضعها كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه هذا الذي جَعَل الألباب حائرة

وَقالت العربُ أشعاراً كثيرة في هذا المعنى ، وتجاوز بعضهم الحدّ حتى اشرف على الكفر ونكتفي ببيتين للخبّاز البلدي وهما :

يا قاسيمَ الرزق لِمْ خانتنِيَ القِسم ما أنت مُتَّهم قُلْ لِي من اتَّهم إن كان نجميَ نحساً ، أنت خالقه فأنتَ في الحالتين الخصمُ والحكمُ

ويقول الثعالبي صاحبُ يتيمة الدهر إنَّ قول الخبَّاز البلدي مما يُستَغْفر منه لأنه مُلاحِفُ للكفر. أما قولُ ابن الراوندي فهو من هذا القبيل ولكنه لا يُستَغْرب منه لأنه كان من متكلمي المعتزلة وفارقهم وصار ملحداً زنديقا. وقال القاضي أبو على التنوخي عنه إنه كان يلازم أهل الإلحاد، فإذا عُوتِبَ في ذلك قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم. ويقال إن أباه كان يهودياً، فأسلم وكان بعضُ اليهود يقول لبعض المسلمين: لَيُفْسِدَنَ عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا. وذكر عنه صاحبُ كتاب معاهد التنصيص أموراً غايةً في الكفر والإلحاد ومجانبة الدين والسنة.

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

محمد صالح جعفر

برمنكم \_ بريطانيا

مجنون دير هرقل

● الجواب: هذه شطرة من بيت ، والبيت من أبيات لها حكاية ولكن لا يُعْرف اسمُ القائل . ووجدتُ في كتاب تزيين الأسواقُ أن رجلاً مرَّ بدير هرقُل هو وصديقٌ له . ودخلا الدير لينظرا حالَ من فيه من المجانين ، فإذا بشاب نظيف الثياب حَسَن الهيئة . فلمّا بَصُبُر بها رحَّب بها وأخذ يحادثها ويسألها عن حالها ، وسألاه هما عن حاله ، فأخذ ينشدهما بشعر لخالد الكاتب . ثم لما فرغ من الإنشاد التفت إليهما وقال : هل أحسنت ؟ فقالا : نعم . فلمّا أرادا الذهاب استوقفَهُما وأنشد :

لها أناخوا قُبيلَ الصَّبع عيسَهم ورَحَّلوها وسارت بالهوى الأيِلُ وقَلَّبت من خِلالِ السَّجْفِ ناظِرها تَرنو إليَّ ودَمْعُ العين مُنْهَمِلُ

فَودَّعَتْ بِبَنَانِ عَقَدُها عَنَمُ ويلى من البَينِ مأذا حَلَّ بي وبها يا حادي العيس عَرَّجْ بي أُودَّعُهُم إني على العهد لم أَنْقُضْ مَوَدَّتهم

نادَيتُ لا حَمَلت رِجلاك يا جَمَلُ يا نازحَ الدار حَلَّ البينُ وارْتَحَلوا يا حادي العيس في ترْحالِكَ الأَجَلُ فليتَ شِعري لِطولِ العهدِ ما فعلوا

وفي حكاية أخرى وجدتُها في كتاب للإتليدي عن ما وقع للبرامكة أنّ اللهروف صعيد من البصرة إلى بغداد فمر في طريقه بدير العاقول ، فرأى فيه مجنوناً ظريفاً أخذ يُنشده أشعاراً كثيرة ، ثم طلب إلى المبرد أن ينشده من شعره ، فأنشده :

بَكَيْتُ حتى بكى من رحمتي الطَّللُ يا مَنْزلَ الحَيِّ أين الحيُّ قد نزلوا أَنْعِهم صَبَاحاً سقاكَ اللهُ مِن طَلَل سَقْياً لِعَهْدِهِم والدارُ جامعةً

ومِن بكائي بكت أعداي إذ رَحلوا نفسي تساق إذا ما سِيقَت الإيل غيثاً وجاد عليك الوابل الهَطل والشمل مُلْتَئِم والحَبْل مُتَّصل

إلى أن يقول بعد خمسة أبيات أخرى :

لما اناخـوا قبيل الصبـح عيسهم وثوروها وسارت بالدمى الابـل الى آخره .

## ● السؤال: أيبًا الأصح:

١) أمّا ذوو الجهل فارغب عن مجالسهم قد ضل من كانت العُميان تهديه
 ٢) أعمى يقود بصيراً لا أبا لكم قد ضل من كانت العُميان تهديه

ناصر السبيعي

حائل \_ المملكة العربية السعودية

بشار بن برد

الجواب: السؤال: أيشًا الأصح ، يكون له جواب أو جوابان. فإن البيتين قد يكون كُلُّ منها صحيحاً. وأنهًا من قول قائليْن مختلفين ، فيكون الجواب على شيقين ، وقد يكون الجواب واحداً وهو أنّ البيت المعروف هو قول بشار بن برد حينا أتاه رَجُلٌ يَسْأَل عن منزلِ فلان من الناس فأخذ بشار يُفهم كيف الوصول إلى البيت والرجل لا يفهم. فيا كان مِن بشار إلا أن نهض من مكانه وأخذ بيد الرجل وقاده إلى المنزل المطلوب ، وقال:

أعمى يقسود بصيراً لا أبالكم قد ضلّ من كانت العُميان تَهْديه

فلمًا وصَلا إلى البيت، قال بشار للرجل: هذا هو منزله يا أعمى.

والشطرُ الثاني من البيت يَذْهَبُ مَذْهبَ الأَمثال. وقد تَعَرَّض هٰذاالمعنى عددٌ من الشعراء ، أذكر منهم سُلّيم بن يزيد العدوي حيث يقول :

حتّ ع متى لا نَرَى عَدْلاً نُسرُّ به ولا نَرَى لِوُلاةِ إِلَاتِ أَعُوانا إذا تلوَّن أهل الجَوْر ألوانا وقائد ذي عُمى يُقْتَاد عُميانا

مُسْتَمُسكِينَ بحقٍّ قائمينَ به ما لَلـ جال لِـداء لا دَواءَ له

ولهذه الأبيات حكايةً عن المنصور قبل توليه الخلافة ، فقد قليم البصرةً ونزل بواصل بن عَطاء وقال: بَلَغَني أبياتٌ عن سُليم بن يزيدَ العَـدَوي في العَدل ، فَـقُم بنا إليه . فنادَياه ، فأشرف عليهما مِن غرفته ، وقال لواصل : مَن هذا الذي معك ؟ قال : عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، فقال سُليم : رُحْبٌ على رُحْب ، وقُرْبٌ على قُرْب . فقال واصل : إنه يُحِبُّ أن يَسْمَعَ أبياتك في العدل ، فقال : سمعاً وطاعة ، وأنشد الأبيات.

● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

ونظرةً منك أُلقيها على عَجل أَشْهي إليَّ مِن الدنيا وما فيها

جميل خالدية

بيروت \_ لبنان

مجنون ليلي

● الجواب : يُرُورَى هذا البيت على هذه الصورةِ أيضاً :

وساعةً منك ِ أَهْوها وإِنْ قَصُرَت الشُّهي إليَّ من الدنيا وما فيها

وهذا البيتُ لمجنون ليلى . وحكايته أن المجنونَ اجتمع برجـل من عشيرته فقال له الرجل : إني أُريدُ الإلمام بحَـيّ ليلى ، فهـل تُودِعُنـي إلّيهـا شيئاً ؟ فقال : نعم ! قِفْ بحيث تَسْمَعُكَ ليلى وقل :

أَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ النفسَ هالكة باليأسِ منكِ ولكنّي أُمَنِيها مَنْيَها مَنْيَها مَنْيَها مَنْيَها مَنْيَها مَنْيَها وأَبْصَرَتْ خُلُفاً عما أُمَنِيها وساعة منك إليّ من الدنيا وما فيها

أَللهُ يَعْلَم أَنَّ النفسَ هالِكة بالياسِ منكِ ولكني أُمَّنِّيها

فمضى الرجلُ ، ولم يزل يَرْقُب خَلْوةً حتى وجَدَ ليلى ، فوقَف عليها ثم قال لها : يا ليلى ، لقد أحسنَ الذي يقول :

وأُتَّمُّ الأبيات ، فبكت ، ثم قالت : أَبْلِغْهُ السلامَ وقُل له :

نفسى فِداؤكَ ، لو نفسى ملكتُ إذا ماكان غَيرُك يُجْزيها ويُرْضيها صَبْراً على ما قَضاه اللهُ فيكَ على مَرارةٍ في آصطباري عنكَ أُخفيها

فعاد الفتى إلى المجنون وأبلغه هذين البيتين وأُخْبَره بحال ليلى ، فبكى المجنونُ ثم سقط مَغْشياً عليه . فلما أَفاق قال :

عَجِبْتُ لِعُروةَ العُذْرِي أَضْعَى أَحاديثاً لقوم بعد قوم وعُسروة مات موتاً مُسْتَرَجاً وها أنا مَيّتُ في كُلِّ يوم.

● السؤال: من القائل وما مناسبة البيت:

إذا امتحـن الـدنيا لبيب تكشفت لـه عن عَدُو في ثيابِ صديق ِ عند الله أحمد الزهراني

تبوك المملكة العربية السعودية

## أبو نواس

الجواب : هذا البيتُ للشاعر الحسن بن هانيء المعروف بأبي نواس من أبيات قالها في ذُمّ الدنيا ، بعد أن سئيم منها كما يظهر ، ومن هذه الأبيات :

أَرَى كُلَّ حَيِّ هالِكاً وابنَ هالِكِ وذا نَسَبِ في الهالكين عريق ِ إذا امتحن الدنيا لَبِيبٌ تكشَّفتْ له عن عُدُوً في ثيابِ صديق ِ

ويقال إنَّ أبا العتاهية كان يقول: سَبقني أبو نواس إلى ثلاثة أبيات وَدِدْتُ أني سبقته إليها بكلِّ ما قلتهُ من الشعر، فإنه أشعرُ الناسِ فيها، وهي قوله:

يا كبيرَ اللذنبِ عَفْوُ اللهِ مِن ذَنْبكَ أَكبرْ

وقوله :

مَن لم يكن الله مُتَّهِماً لم يُمْس مِحتاجاً إلى أَحَـد وقوله:

إذا المحتن الدنيا لَبيبُ تكشَّفَت له عن عَدُوٌّ في ثيابِ صَديقِ

واكثر شعراءُ العرب من ذِكْر الدنيا بهذا المعنى ، ومن ذلك مثلاً قولُ الحريري :

يا خاطِب الدنيا الدنية إنها شرك الرَّدَى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومِها أبكت غداً ، تباً لها من دار

وقولُ ابن ِ عبدِ ربه :

ألاً إنمَّا الدنيا غَضَارة أيكة إذاآخضَرَّ منها جانِب جَفَّ جانِبُ

ويُنسَب إلى المأمون قولُه :

ومَن يَامنِ الدُّنيا يَكن مِثْلَ قابض على الماء خانت فُروجُ الأُصَابِعِ وَمَن يَامنِ الدُّنيا يَكن مِثْلَ قابض والبيت في الحقيقة لمُِعاذ العقيلي .

ويقول أبو الفرج الساوي في رثاء فخر الدولة :

هي الــدنيا تقــول بمــلءِ فيها حَــذَار حَذَار مِن بَطْشي وفتكي

وأصرح من ذلك قول الشريف الرضى:

وخلائت ُ الدنيا خلائت مُومِس للمنعِ آونةً وللإعطاء طَوْراً تُبادِلُكَ الصَّفاءَ وتارةً تلْقَاكَ تُنْكرُها من البَغضاء

ويقول البحتري :

متى أَرَتِ السدنيا نباهــةَ خامِل فلا تَرْتَقِـب ْ إلاّ خُـمُــولَ نبيهِ

وذكروا بدل ( الـدنيا ) كلمات أخـرى مثـل : الدهـر والليالي والأيام والزمان . ويقول عبدالله بن طاهر :

ألم تَرَ أن الدهرَ يهدم ما بني ويأخذ ما أعطى ويُقْسِد ما أسْدَى فمسن سرَّه أن لا يرى ما يَسووُه فلا يَتَّخِذ شيئاً يخاف له فقدا

وفي فصل لابن المعتز: هذا زمان متلوّن الأخلاق متداعي البنيان مُوقظ الشرّ مُنيم الخير. ولِــشمــسِ المعالي قابوس قوله: الدهرُ شَـرُ كلّه مُفَصَلّهُ وجُدْملُهُ ، إن أضحك ساعةً أبكى سنة. ورأيت في شرح قصيدة ابن عبدون أن أبا وارث قاضي نصيبين سمع قائلاً في المنام يقول:

يا نائسمَ الليل في جُثمان يقظان ما بال عينك لا تبكي بتَهتان إن الليالي لم تحسِن إلى أحد إلاّ أساءت له من بعد إحسان أما رأيت صروف الدهر ما صنعت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان

ولمحمد بن حازم الباهلي قوله:

يا نائم الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يَطْرُقن أسحارا

● السؤال: من قائل مذين البيتين في رثاء عمرو بن ود العامري:

لكنت أبكي عليه دائم الأبد قد كان يُدعى قديماً بيضة البلد

عبد النبي عمران علي أحمد النعيمي

صُحار

ام كلثوم ابنة عبد وَدّ

الجواب : هذان البيتان من أبيات قالتها أم كلثوم بنت عبد ود ، في رثاء أخيها عمر و بن عبد ود العامري . فقد بلغها أن علي بن أبي طالب قتل أخاها ، فقالت :

لو كان قاتِلُ عَمرو غيرَ قاتِلهِ لكنَّ قاتله من لا يُعابُ به من هاشيم في ذراها وهي صاعِدةً قومٌ أبي الله إلاَّ أن يكونَ لهم يا أُمَّ كُلْتُومَ إبْكيهِ ولا تَدعي

لوكان قاتِـلُ عَـمْـرو غــيرَ قاتِلهِ

لكين قاتله من لا يُعابُ به

لكنت أبكي عليه آخر الأبلو من كان يُدْعَى قديماً بَيْضة البلكو إلى السهاء تُميت الناس بالحسكو مكارم الدين والدنيا بلا لَدَو بُكاء مُعُولة حرّى على ولكو وقد خَرَجت في هذا الشعر من الرثاء إلى مَدَّح آل هاشم . ثم دعاها النبيُّ إلى الإسلام يومَ فتح ِ مكةَ فأسلمت . وتقول في رثاء أخيها هذا أيضاً ، وكان قتله على في مبارزة :

وكلاهما كُفْـوً كريم باسِلُ وَسْـطَ المجـالِ مجالِـد ومُقاتِلُ لـم يَثْنِـه عن ذاك شُغْـلُ شاغِلُ قـولً سَدِيدً ليس فيه تحامُلُ

أُسَدانِ في ضيق المَكرِّ تجاولا فتخالسا سلَبَ النفوس كلاهُما وكلاهما حَسرَ القِناعَ حَفيظةً فاذْهَسبْ على مُفاظفِرْتَ بمثله

و ﴿ بَيْضَةُ البلد ﴾ في قولها : من كان يُدْعَىٰ قديماً بيضةَ البلد ، معناه : واحدُ البَلد الذي يُحجَّم عُ إليه ويُقبُلُ قوله . ويُقال أيضاً : هو أذَكُ من بيضةِ البلد أي من بيضةِ النعام التي تَتْرُكها . وفي المعنى الأولِ من المدح يقول حسان ابن ثابت :

أَمْسَى الجَلابيبُ قد عزُّوا وقد كثُروا وابنُ الفُرِّيْعَةِ أَصْحَى بيضةَ البلد

وفي المعنى الثاني من الذم يقول الراعي في هجاء عَديٌّ بن ِ الرقاع :

لو كُنْتَ من أَحَد يُسْجَى هَجَوْتُكُم يا ابنَ الرقاع ولكنْ لستَ من أَحَد تأبى قُضاعـةُ أن تَرْضَى لكم نسباً وابنا يزارٍ فأنتـم بَيْضـةُ البلدِ

ويقولون : بَيْضَةُ العُقْر يَبيضُها الديكُ مَرَّةً واحدة ثم لا يعود ، وفي ذلك يقول بشار :

قد زُرْتِنا مرةً في الدهر واحدةً عُودِي ولا تجعليها بَيْضَة الديك

## ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

أُوكُلًما وَرَدَت عُكاظَ قبيلةً بَعَثوا إليَّ عَريفَهـم يَتُوسَمُ

جسر الكيلانية \_ حماة \_ سوريا

### طريف العنبرى

الجواب: هذا البيتُ لشاعرٍ جاهلي اسمه طريف العنبري، والبيتُ من قصيدةٍ يقولُ فيها:

أَوَ كُلًما وَرَدَتُ عُكَاظَ قبيلةً بَعَثُوا إِلَيَّ عريفَهِم يتوسَّمُ فتوسَّمُوني أنّني أنا ذلكُم شاكي سلاحي في الحوادث مُعْلِمُ تحتى الأُغَرُ وفوق جلدي نَثْرةً زعْفُ تَرَدُّ السيفَ وهو مُشَلَّمُ حولي أُسَيْدٌ والهُجَيمُ ومازنٌ وإذاحَلَلْتُ فحَوْلَ بَيْتِي خَضَّمُ

وخَـضَمُ هنا هو اسمُ العنبر بن عَمرو بن تميم ، ثم أُطْلِق على قبيلة بني العنبر لِكَثْرةِ أَكْلِهم وكان طريفُ بن تميم العنبري من الشُّجعان ، وَان إذا

أى سوق عُكاظٍ لا يتقنع كها يتقنع غيرُه من الفرسان . وكان قبل ذلك قد قتل شراحيل الشيباني ، فقال حَصيصة بنُ شراحيل : أرُوني طريفاً ، فأروه إياه فجعل كُلها مَر به طريف في سوق عكاظ تأمّله ونظر في وجهه مَليًّا حتى يُحقَّق معرفته ، ففطن له طريف وكان ذلك في الشهر الحرام وفيه تأمن القبائل بعضها من بعض . فقال طريف لحصيصة بن شراحيل : ما لَكَ تنظر الي مرة بعد أخرى ؟ فقال حَصيصة : أتوسمك لأعرفك ، فلِله علي نَذر إن لقيتك في حرب لأقتلنك أو لتَقتلكني . فأنشد طريف قصيدة منها تلك الأبيات .

ويقول حَصيصة لما قتل طريفاً :

ولقد دعوت طريف دعوة جاهل وأتيت حيّا في الحروب محَلَّهم فوجدت قوماً يمنعون ذمارهم سلَبوك درْعَك والأغَرَّ كليهما

سَفَها وأنت بِمَعْلَم قد نَعْلَم والجيش باسم أبيهم يُسْتَهْزَم بُسُلَمْ إذا هاب الفوارس أفدموا وبنو أسيد أسلموك وحَضَم

وفي البيت الآخر إشارة تهكمة إلى قول طريف مفتخراً :

تحتى الأغرَّ وفوق جلدي نَثرة زَغْف تَرُدَّ السيفَ وهو مُثَلَّم حولي أُسيد والهُجَيم ومازن وإذا حَلَلتُ فحول بيتي خَضَّمُ

• السؤال: من القائل وما المناسبة:

دَهَانِيَ شَهْرُ الصَّوْمِ لا كان من شهر ولا صُمْتُ شهراً بعدَه أبد الدهر

علي دايم

الموصل - العراق

محمد عمر بوخريص

القيروان ـ تونس

صالح أبو عيسى بن الرشيد

● الجواب: هذا البيتُ لشاعر في زمن الدولة العباسية اسمُه صالحُ بنُ الرشيد وكنيتُه أبو عيسى ، وهو ابنُ هارون الرشيد مِن أُم بعرْبَعْت . وكان موصوفاً بالجهالِ مثل أبيه الرشيد ، وكان يُقال : انتهى جمالُ الرشيد إلى ابنيه الأمين وأبي عيسى . وكان ماهراً في الغناء . وكان الرشيدُ يقول له وهو صبى : ليت جمالك لعبد الله (أي للمأمون) . فقال له : على أنّ حَظّه منك لي . فعجب الرشيدُ من جوابه على صغر سنه . ويُحكّى أن أبا عيسى كان مع

جماعة ِيَتَراءَوْن هِلاَلَ رمضان ، فَرَأَوْه فجعلوا يدْعُون بْلْدِكْر الله ، وقال هو قولاً أَنْكِر عليه ، كأنّه كان مُتَسَخّطاً لورودِ شهر الصوم ، فها صام بعده . وقال :

دَهانيَ شهرُ الصوم لا كان مِن شهر وما صُمْت شهراً بعْدَه آخرَ الدهر فلو كان يُعْديني الإمامُ بقُدْرَةِ على الشهرلاسْتَعْدَيْتُ جَهْدي على الشهر

فلما قال هذا الشعرَ ناله بعد قوله صَرْعٌ ، فكان يُصْرَعُ في اليوم مَراتٍ إلى أن مات ولم يعشْ حتى يَصوم شهراً آخر . وقيل : كان سببُ موت أبي عيسى بن الرشيد أنه كان يُحبِ صَيْدَ الخنازير فوقع عن دابته فلم يَسْلَمْ وماغهُ ، فكان يتخبّط في اليوم مراتٍ إلى أن مات .

وكان المأمون يُحبِ أخاه أبا عيسى حُبًا شديداً ، فلما مات أبو عيسى حَرَّا شديداً ، فلم يَزَل المأمون حَزن عليه حزن عليه حزن عليه ابنُ أبي دُوْآد يُـعَزِّيه ، فلم يَزَل المأمون يبكي وينتحب . ثم تمثّل :

سأبكيكَ ما فاضت دموعي فإن تَفِضْ فَحَسَبُك مني ما تَجُن الجَـوانحُ كأنْ لم يَعمُتْ حي سواكَ ولم تَنُع على أحد إلا عليكَ النوائحُ إلى آخره . . .

● السؤال: من القائل وما المناسبة وما الأبيات الأخرى:

والشيخُ إنْ قومتَـه من زَيْغه لـم يُقِم التثقيفُ منـه ما انْحنَى

محمد المولحي

بني خيار \_ نابل

الجمهورية التونسية

## المقصورة الدريدية

● الجواب : هذا البيت من المقصورة الدريدية لابن دريد ، وهو محمد ابن الحسن ينتهي نسبة إلى قحطان ، من مواليد البصرة سنة ٢٢٣ هجرية وكانت وفاته سنة ٣٢١ ، ورثاه جحظة البرمكي فقال :

فَقَدْتُ بابس دريد كُلُّ فائدة لَمَّا غدا ثالث الأحجار والتَّرب وكنتُ أَبْكي لفقد الجود والأدب فَصِرْتُ أَبكي لفقد الجود والأدب

والمقصورةُ من بحر الرجز الذي تفاعيلُه مستفعلن ستُّ مرات ، ومطْلَعُها :

إمَّا تَرَيْ رأسِيَ حاكى لونهُ طُرَّةَ صُبُّحٍ تحت أذيالِ الدُّجَا واختلفوا في مَطْلع ِ القصيدة . فقالوا إنه :

يا ظبيةً أشبه شيء بالمها تَرْعى الخُزامى بين أشجار النَّقا ويقع البيتُ المسئولُ عنه بين هذه الأبيات :

غَضُّ نَضِيرٌ عُودُه مُرُّ الجَنا ذُقْتَ جناهُ آنساغ عذْباً في اللهى فيَسْتَوي ما انعاج منه وانثنى لـم يُقِم التثقيفُ منه ما انحنى لَدْناً ، شديداً غمْزهُ إذا عَسا

والناسُ كالنَّبتِ فمنهم رائقٌ ومنه ما تَقتَحِمُ العينُ فإن يُقوم الشارخُ مِن زَيْغَانِه والشيخُ إنْ قومت من زيغه كذلك الغُصنُ يسيرٌ عَطفه

وقوله : والناسُ كالنبت فمنهم رائقٌ . . شبيهٌ بقول أبي العيناء أو طُفيل الغنوى عن النساء :

إن النساءَ كأشجـــارٍ نَبَتْــنَ لنا منهــنّ مُـرٌّ وبعضُ الــمُــرُّ مَاكُولُ

والشيخُ لا يَتْركُ أخلاقَه حتى يُوارى في ثَرى رَمْسِه والشيخُ لا يَتْرك أخلاقَه .. شبيهُ بقول سابق البربري:

قد يَنْفَعُ الأدبُ الأحداثَ في مَهَلِ إنّ الغصـونَ إذا قومتَهـا آعتدلتٌ

وكذلك مِثْلَهُ :

يُقَوَّمُ بالنَّقابِ العُودُ لَدْناً ولا يتقَوَّمُ العُودُ الصَّلِيبُ

وليس يَنْفَعُ بعد الكِبْرَةِ الأَدَبُ

ولَنْ تَلْيِنَ إِذَا قُوَّمْتُهَا الْخُشُبُ

وكذلك قولُ مالِك بن ِ دينار :

أُتَّرُوضُ عِرْسَكَ بعد ما هَرِمَتْ ومِن العناءِ رياضة الهرم

وفي الديوان المنسوب الى الامام على رضي الله عنه قوله :

حرّض بنيكَ على الأداب في الصغر كيا تقرُّ بهم عيناك في الكبر فاغا مثّلُ الأداب تجمعها في عنفوان الصّبا كالنقش في الحجر

السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

قل الأمير المؤمنين الذي له العُلا والمَثَلُ الثاقِب طائرك السابقُ لكنه جاء وفي خدمته حاجب

خالد علام

مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية

وزير العزيز الفاطمي

◄ الجواب: هذان البيتان منسوبان الى وزير للعزيز الفاطمي فقد اتفق للعزيز الفاطمي أن تسابق مع هذا الوزير بالحيام ، فجاء حمامُ الوزير سابقاً ، فاغتاظ الخليفةُ الفاطمي من ذلك وحقدها على وزيره ، يُريد الإيقاع به ، فخاف الوزير وكتب إليه :

قُلُ الْمير المؤمنين الذي له العلى والمنَسلُ الثَّاقِبُ طائرُك السابِقُ لكنّه جاء وفي خِدْمته حاجب

يريد ان يقول : إن طائري وإن تقدَّم على طائرك . فليس معنى ذلك أنه السابق ، وإنما هو الحاجِبُ يتقدَّمُ سيِّده ، والسابقُ هو طائسرُك . فَسُرَّ الحَليفة بهذا التعليل وهذا من باب تحسين القبيح . ومن الأمثلة على ذلك قول أبي الحسين بن الحَرَم الشريف النبوي :

للهِ في النارِ التي وَقَعَتْ به سِرٌ عن العُقَلاءِ لا تُخْفيهِ أَنْ ليس يَبْقى في فِناه بَقِيَّةٌ ما بَنْتُهُ بنو أمية فيهِ

ومثله في الحادث نفسه :

لم يَحْتَـرقُ حَرَمُ النبيِّ لريبةِ تُخْثَى عليه ولا هُنـالِكَ عارُ لكنَّهـا أيدي الرَّوافِضِ لامَسَتْ ذاك الضريحَ فَطَهَّرَتْـه النـارُ

ولمَّا زُلزلَت مِصْـرُ في زَمَـن ِ الحاكِم قيل في تلك الزلزلة :

بالحاكِم العَدْلِ أَضحى الدينُ مُعْتلياً نَجْلِ العُلى وسليل السادةِ الصُّلَحَا ما زُلْزلَتْ مِصْرُ من كيْدِيرادُ بها وإنما رقصت مِن عَـدْلِـه فَرحا

وقال أحدهُم في حِرْفَةِ الأدبوضيقِ ما في يلو الأديب :

هي الأدابُ حَلْيي غير أني بحِرْفَتِها آضْطُررْتُ إلى الصَّغَار كذاك لِمِعْصَمِ الحسناءِ صَبْرٌ على ضيق الخِناق من السُّوار

● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

ومِن نَكَدِ الدنيا على الحُرّ أن يَرى عَــدُوّاً له ما من صداقتــه بُدّ

محمد عبد الله علي

ام كدادة \_ السودان

المتنبى

الجواب: هذا البيت مشهور ويبلغ مبلغ الأمثال ، وهو للمتنبي من قصيدة عدح بها علي بن محمد بن سيًّار بن مكْرَم التميمي ، ومطلعها:
 أقَـلُ فَعَـالِي بَلْـه أكثـره مَـجْدُ وذا الـجِدِّ فيه نِلْتُ أم لم أنَـلُ جَدُّ

ويحتاج هذا البيتُ إلى شيء من التفسير . ففعالي مصدر بمعنى فعل المكرُمات ، وبَلْه اسم فعل بمعنى دَعُ . والحِد الاجتهاد ، والجد الحظ . فهو يقول : أقل فِعلى مجد فلا تسل عن أكثره ، أي إن جميع أفعالي ، قليلها وكثيرها ، تكون في طلب المجد ، وهذا الحِد أو الاجتهاد في طلب المجد يُعد أ

حَظّاً لِي سواءً نلت ما أطلبه منه أم لم أنله ، لأني لم أطلبه إلا بما أوتيته من حظى في علو النفس وشرف الهمة .

والقصيدة فيها احتقار لأهل الزمان والناس عموماً مع تفاخر شديد بالنفس. فهو يقول:

فأَعْلَمُهُم فَدْمٌ وأَحْزَمُهم وغْدُ وأَسْهَدُهم فَهْدٌ وأَشْجِعُهم قرد عَـدُوّاً له ما مِن صداقته بُدُّ أَذُمَّ إلى هذا الزمان أُهيَّله وأَكْرَمُهم عَمْ وأَبْصَرُهم عَمْ وأَبْصَرُهم عَمْ ومن نكله الدنيا على الحُرُّ أن يَرى

ويُرُورَى للمتنبي بعد هذا البيت قوله :

فيا نَكَدَ الـدنيا متى أنــت مُقْصِرً عن الـحُـرِّ حتى لا يكونَ له ضيدًّ يروح ويغــدو كارهــاً لِوصالِه وتَضْطَرُّه الأيامُ والزمــنُ النَّكُــدُ

وكان الممدوحُ عليُّ بنُ محمد من المشهورين بالرماية ، ولـذلك قال

هَوًى أو بها في غير أَثْلِه زُهْدُ ويُمكِنه في سَهْمِه المُرْسَلِ الرَّدُّ

كَانَ القِسيِّ العاصيات تُطيعُه يكاد يُصيبُ الشيءَ مِن قَبلِ رَمْيه

فيه :

ولذلك يقول عنه في قصيدةٍ أخرى :

فقُلْتُ رأيتُمُ الغَرضَ القَريبا وما يُخْطِي عِما ظَنَ الغُيُوبا

وقالسوا ذال<sup>،</sup> أرْمىي مَن رَأَيْنا وهـــل يُخْطِــي بأسْـهُمِــه الـرَّمايــا

#### ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

أدركتِ ما مَنَّيتُ نَفْسِيَ خالياً للله دَرُّكِ يا ابنة النُعانِ فلقد رَدَتِ على المُغِيرةِ ذِهْنَه إن الملوك ذكيةُ الأَذهانِ

الحاج مدني داكي

برازافيل ـ الكنغو

#### المغيرة بن شعبة

الجواب: هذان البيتان للمغيرة بن شعبة ، وكان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكانت كنيتُه أبا عيسى فَغَيَّرها عمر وكنّاه أبا عبد الله . وقد تَرْجَم له صاحب الأغاني ، وذكر له حكاية مع هند بنت النعان بن المنذر ، وقال : ركب المغيرة بن شعبة إلى هند بنت النعان وهي بدير هند متنصرة عمياء بنت تسعين سنة . فقالت له : مَن أنت ؟ قال : أنا المغيرة بن شعبة . قالت : أنت عامِل هذه المدرة ؟ ( تعني الكوفة ) ، قال : نعم . قالت : في حاجتُك ؟ قال : جئت خاطباً إليك نفسك . فقالت : أما والله لوكنت تبغي جمالاً أو ديناً أو حَسَباً لتز وجناك ، ولكنك أردت أن تجلِس والله وكنت تبغي جمالاً أو ديناً أو حَسَباً لتز وجناك ، ولكنك أردت أن تجلِس

في موسم من مواسم العرب فتقول: تزوجتُ بنتَ النعان بنِ المنذر، وهذا واللهِ أمرٌ لا يكون أبداً. أو ما يكفيكَ فخراً أن تكونَ في مُلك النعان وبلاده تُدبَّرها كما تريد؟ قالت ذلك وبكت. فقال لها المغيرة: أيُّ العرب كان أحبًا إلى أبيك؟ قالت: ربيعة. قال: فأين كان يجعل قيساً؟ قالت: بحيث كان يراهم من طاعته. قال: فأين كان يجعل ثقيفاً؟ قالت: رُوَيْدك لا تَعجل. بينا أنا ذات يوم جالسة في خِدْر لي إلى جَنْب أبي إذ دَخَل عليه رجلان، أحدُهما من هوازن والآخرُ من بني مازن، وكُلُّ واحدٍ منهما يقول: إن ثقيفاً منا، فأنشأ أبي يقول:

إِن ثَقِيفاً لـم تكن هَوازنا ولـم تُناسِب عامِـراً ومازنا إِلاّ قَريباً فانْشرُ وا المَحَاسِنا

وكان المغيرةُ من ثقيف فخرج من عندها وهو يقول :

أَدركتِ مَا مَنَيْتُ نَفْسِيَ خَالِياً لللهِ دَرُكُ يَا ابنةَ النُعْمَانِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### ● السؤال: من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة:

فإن ذا الدهر أطوارٌ دَهارير والهُرْمُزانِ وسابورٌ وسابور أَنْ قد أَقَلَ فمحقور ومهجور فالخيرُ مُتَّبَعٌ والشرُّ محذور إن كان مُلكُ بني ساسانَ أفرطهم منهم بَنُوا الصَّرح بَهْرامٌ وإخوتُه والناسُ أولادُ عَلاتٍ فَمَن عَلِموا والخيرُ والشرُّ مَقرونان في قَرَن

علي ناصر القيفي

دبر برهان ـ أثيوبيا

## سطيح الغساني

● الجواب: هذه الأبياتُ منسوبةً إلى كاهن مشهور هو سطيحً الغَسَّاني ، وكان أكهن الناس وهو الذي أنذر بحدوث سيل العرم في اليمن . ومن حديث كِهانته أنّ كِسرى تشاءم من بعض الحوادث والإرهاصات عن عجيء النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث بعبد المسيح بن نُفيلة الغَسَّاني إليه أي إلى الكاهِن سَطِيح في الشام ، فجاءة عبد المسيح فوجده يَحْتَضر فقال:

أَصَمُّ ام يَسْمَعُ غِطْ ريفُ اليمن رسولَ قَيْل العُجْم يَهُ وي لِلْوَثَنْ

يا فاصِلَ الخُطَّةِ أَعْيَت من ومن أتاكَ شيخُ الحَيِّ من آلِ سسَنْ أَلَّا سَنَّ أَلِّ سَسَنْ أَلِي سَسَنْ

فَرَفع إليه سطيح رأسه وقال : عبدُ المسيح ، على جَمَل مُشيح أقبل إلى سطيح وقد أوفى على الضريح . بَعَثَك مَلِك ساسان ، لارتجاج الإيوان وخود النيران ورؤيا الموبَذان ، رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً حتى اقتحمت الواد وانتشرت في البلاد . عبد المسيح ، إذا ظهرت التلاوة وغاض وادي السَّاوة ، وظهر صاحب الهِرَاوة فليست الشام لسطيح بِشام . يَمْلِكُ منهم مُلُوكُ ومَلِكات ، بِعَدد ما سقط من الشرُفات ، وكُلُّ ما هو آت آت ثم قال :

إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير منهم بنسوا الصرَّح بهرامٌ وإخوتُه والهُرْمُزان وسابور وسابور وسابور فرُبما أصبحوا منهم بمنزلة يهاب صوْلهَم الأسد اليهاصير حَسُوا المَطِي وجَدُّوا في رحيلهم في يَقُوم لهم سرَّجٌ ولا كُور

إلى آخره . فعاد عبد المسيح إلى كسرى فأخبره فاغتم لذلك وقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً يدور الزمان ، فَملك هؤ لاء مدة أربعين سنة ثم زال ملكهم بالفتح العربي .

وقوله : والخير والشر مقرونان في قرن . . . يشبه قول المعري :

والخير والشر ممزوجان ما افترقا وعالَـم فيـه أضـداد مقابلـة

فكلّ شهد عليه الصاب مذرور غنى وفقر ومحرور ومقرور

ويشبه قوله ايضا:

والشرّ في الإنس مبشوث وغيرهم والنفع مذكان ممزوج به الضرر

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

وُلِد الرفقُ يومَ مَوْلد عيسى والمُرواءاتُ والسهُدَى والحياءُ

جمهورية موريطانيا الاسلامية

محمد الإمام السباعي

\* \* \*

#### شوقى

الجواب: هذا البيت للشاعر أحمد شوقي من قصيدة طويلة جداً مطلعها.

هَمَّــتِ الفُلكُ واحتــواهـا الماءُ وحَداهــا بمِــن تُقِــلُ الـرَّجـاءُ

وكان شوقي ألقاها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في مدينة « جنيف » في سويسرة في سبتمبر ( أيلول ) سنة ١٨٩٤ ، وكان مندوباً للحكومة المصرية فيه . وتقع القصيدة في مئتين وتسعين بيتاً . ويذكر فيها كبار الحوادث في وادي النيل من قديم الزمان ، من أيام الفراعنة ودولة الفرس والاسكندر والبطالسة

والقياصرة والعرب والمهاليك والأتراك والانكليز حتى أيام الخديوي حلمي . ويقول بعد البيتِ المسئول عنه :

وازدهى الكونُ بالوليدِ وضاءت بسنّاهُ من الشَّرى الأرْجاءُ وسرَت آيةُ المسيح كما يَسْري من الفجر في الوجودِ الضياءُ تملأُ الأرضَ والعوالمَ نُوراً فالشَّرى مائِعُ بها وَضّاءُ

ويقول في ذِكر الإسلام وظهور النبيّ بعد ذلك :

أَشْرَق النُورُ في العوالم لمّا بَشَّرَتْها بِأَحْمَدَ الأَنبياءُ بِالنِّيمِ الْأُمِّيِ وَالْبَسَرِ الْمُوحَى إليه العلومُ والأَسماءُ قُونَةُ اللهِ إِن تَولَّت ضعيفاً تَعبَت في مِراسِه الأقوياءُ

إلى آخره . ويختم القصيدة بقوله :

كيف تَشْقَى بِحُـبّ (حلمي) بلادٌ نحـنُ أسيافُهـا وحلمـي المَضاءُ

#### ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

لما رأيت نساءَنا يَفْحَصْنَ بالمَعزاء شدّا وبَدرَ السماء إذا تبدّى

عبد الرحمان سالم بن بريك

المنصورة \_ عدن

### عمرو بن معد يكرب

الجواب: هذان البيتان للشاعر عمرو بن معد يكرب الزُّبيدي من قصيدةٍ قالها في يوم جرى بين عشيرته وجارتِها جَرْم ، وبين بني الحارث بن كعب وحليفتِها خُد ، وأول القصيدة :

ليس الجمال بمشِزر فاعلم وإن رُدِّيت بُردا إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا

ولميس هنا امرأة يذكرها في هذا الموقف ، ويقول :

لمّا رأيتُ نساءَنا يَضْحَصْنَ بالمعزاءِ شدا وبَدَت لميس كأنها بدرُ السماء إذا تبدى وبدت محاسنُها التي تخفى وكان الأمرُ جِدا نازلت كبْشهم ولم أرَ من نزال الكبْش بدا

## وفي القصيدةِ أبياتٌ جيدة منها:

كل امرىء يجري إلى يوم الهياج بما استعدا كم من أخ لي صالح بواته بيدي لحدا ما إن جَزعت ولا يَرد بكاي زندا ذهب الدين أحِبهم وبقيت مشل السيف فردا

وكان عمرو بن معد يكرب يعرف بأبي ثور . ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة في المدينة ، وأسلم وحسن اسلامه ، وعاش الى ايام عثمان رضي الله عنه . وكان لعمرو سيف مشهور يقال له الصَّمْصامة ، وقيل ان هذا السيف هو احد سيوف خمسة اهدتها بلقيس الى سليان وهي : ذو الفقار وذو النون ومجذوب ورسوب والصمصامة . فأما ذو الفقار فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اخذه من مُنبّة بن الحجاج يوم بدر ، والسيفان مجذوب ورسوب فكانا للحارث بن جبكة الغساني وكان ذو النون والصمصامة لعمروبن معد يكرب .

● السؤال: من قائل هذا البيت:

فقات آدْعُ أخرى وارفع الصوت جَهرة للعلُّ أبا المغوار منك قريبُ

محمد الحبيب الريكوش أسفى \_ المغرب

\* \* \*

## كعب بن سعد الغنوي

● الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي كعبِ بن سعد الغنوي، من قصيدة قالها في رثاء أخيه أبي المغوار، وكان أبو المغوار هذا قد حارب في حرب ذي قار وأبلى فيها بلاءً حسناً ثم قُتِل، فقال أخوه كعب مَرْثِيَةً فيه تُعَدّمن أعظم مراثي الشعر العربي ومطلعها:

تقول ابنة العبسيّ قد شيبت بعدنا وكلُّ امرىء بعد الشباب يشيب

ويقول في اخيه :

أخي ما أُخي لا فاحِش عند ريبة ولا ورع عند اللقاء هيوب فتى أرْ يحِسى كان يهتز للنَّدى كما اهتز من ماء الحديد قضيب

ثم يقول:

وداع دعًا هل من يجِيب إلى النَّدى فقلتُ آدْعُ أخرى وارفع الصوت جَهرةً حليفُ النـدى يدعـو النــدى فيجيبه

فلم یَسْتَجِبُه عند ذاك مجیب لعل أبا المغوار منك قریب سریعاً ویدعوه الندی فیُجیب

ويقول في آخر القصيدة :

فوالله لا أنساه ما ذر شارق وما اهتمز من فرع الأراك قضيب وتقع المر ثيه هذه في اكثر من ست وخمسين بيتاً.

وافرد ابن سلام في طبقات الشعراء ، طبقة لأصحاب المراثي ذكر فيها مُتمَّم بن نُويرة والخنساء بنت عمر و واعشى باهلة وكعب بن سعد الغنوي . ومع اشتهار مَرْثية كعب في أخيه أبي المغوار فإن أبا تمام لم يذكر شيئاً من هذه المرثية في باب المراثي .

وذكر القالي في الجزء الثاني من اماليه القصيدة بكاملها .

#### ● السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة:

تعلَّق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كُنّا نطافاً وفي المهد فزاد كما زِدْنا فأصبح نامياً وليس إذا مُتنا بِمُنْصرِمِ العهد

على محمد صالح

لاي ـ جمهورية تشاد

قیس بن ذریح

● الجواب: هذان البيتان لقيس بن ذريح صاحب لُبْنى ، ونسبها البعض ُ إلى قيس بن الملوِّح صاحب ليلى ، ونسبها المسعودي في مروج الذهب إلى جميل بن معمر صاحب بثينة . والأبيات مذكورة في الأغاني ومنسوبة إلى قيس بن ذريح ، وكذلك في عيون الأخبار ، وهي بعد البيتين المذكورين :

ولكنّه باق على كُلّ حادث وزائرُنا في ظلمة القبر واللَّحْدو يكاد حَبابُ الماء يخْدوش جلْدَها إذا اغتسلت بالماء من رقّة الجلد ولو لبست ثوباً من المورد خالصاً لخدّش منها جلدَها ورقُ الورد

يُثَقِّلُها لُبسُ الحرير لِلينها وتشكو إلى جاراتها ثِقَلَ العِقد وأرْحَــمُ خَدَّيهُا إذا ما لحَظتُها حِـذاراً لِلحظــى أن يُؤثــر في الخدّ

وفي الأغاني حكاية عن ذلك ، وهي أن قيس بن ذريح مرض . فجاءت بناتُ الحي يَعُدُنه ويحُدُّثْنه لعلّه يتسلى أو يعلقُ بعضهن ، ودخـل إليه طبيبٌ يداويه والفتياتُ عنده ، ثم أخذت الفتياتُ يُكثِرُ ن من السؤ ال عن سبب علته فقال:

عيلَ قَيسٌ من حُبّ لُبنسي ولُبني داء عيس والحُسبُ داء شديد

فقال له الطبيب : منذ كم هذه العلة ؟ فقال :

تعلُّق روحيي روحَهـا قبـل خَلْقِنا ﴿ وَمَنْ بَعَـدِ مَا كُنَّـا نِطَافَاً وَفِي المهدِ إلى آخر الأبيات . فقال الطبيب : إنَّ مما يسليك عنها أن تتذكُّر ما فيها

من المصائب والمساوىء ، فقال قيس :

إذا عِبتُها شبَّهتُها البدر طالعاً وحسبُك من عيب لها شبه البدر لقد فُضِّلت لُبني على الناسِ مثلها على ألف شهر فضلت ليلة القدر

إلى آخر الأبيات ، وهذا البيت يُنْسب إلى مجنون ليلي بوضع اسم ليلي بدلاً من لبني في البيت .

السؤال من القائل:

تعلمتُ مُ مِن مَنْطِقِ الشيخِ يَعْرُبِ أَبِينا فَصِرتُم مُعربين ذَوِي نَفْرِ على عَمَان آدم على عثمان آدم على

وادى حلفا ـ السودان

## حسان بن ثابت الأنصارى

الجواب : هذا البيت لحسانِ بن ِ ثابت الأنصاري ، ومعه بيت ثان ِ
 وهو :

وكنتم قديماً مالكم غيرَ عُجْمَةٍ كلامٌ وكنتم كالبهائم في القَفْرِ

ويَعْرُبُ هذا هو ابنُ قَحطان ويقال إنه أولُ مَن تكلَّم بالعربية ، وقحطانُ أبوه أوَّلُ من مَلَك من العرب ، وكان مُلكه في اليمن وعاصمتهُ صنعاء . وقال فيه وفي ابنه شاعِرُ قديم :

فها مِثلُ قَحْطانِ السهاحةِ والندى ولا كابنهِ رَبِّ الفصاحةِ يَعْرُب

ولًا ملك يَعْرُبُ بعد أبيه غزا في السنة الأولى من حكمه بلاد الحجاز وقهرهَا وفَرَض عليها إتاوةً سنوية ، وولى عليها أخاه جُرُّهماً ، وفي اليمن طرد بقيةً عادٍ منها وأزال دولتَهم الثانية . ولما استتب له الملك واستقر به المُقامُ في صنعاء صرف معظم اهتامه إلى تشييد المبانى العظيمة والمدن والحصون المنيعة ، ويقال إنه أولُ من حيَّاه قومـه بتحيةٍ خاصـةٍ بالملـوك ، وهـي أبيتَ اللعن ، وأنْعِم صَبَاحاً . ويقال إنه تعلّم العربية من العرب البائدة . واستولى في زمانه على جميع جنوب الجـزيرة العـربية والحجـاز وعُمان . وقـال بعض المؤرخين أن اسمَه ( يَمَن ) أو ( يَمَّنُن ) وباسمه سُمِّيت اليمن ؛ ويقول غيرُه إن البلادَ سميت باليمن ليُمْنِها وبركتها ، أو لوقوعها على يمين الكعبة عند استقبال الشمس . وحَكَم يَعْرُبُ ٣٣ سنة . ويقال إنه لمَّا حَضرَتُه الوفاةُ جمع بَنيه وأوصاهم قائلاً: أوصيكم بحسن السيرةِ والسلوكِ بين الرعية وان تتعلموا العلمَ وتعملوا به ، واتركوا الحسدَ عنكم فانه داعيةُ القطيعة بينكم ، وتجنبوا الشرُّ وأهلَه فان الشرُّ جالب للشرّ ، وأنصفِوا الناسَ من أنفسكم فانهم يُنصِفُونكم من أَنفسهم ، واجتنبوا الكبرياءَ فانها تُبعِد قلوبَ الرجالِ عنكم ، وعليكم بالتواضع فانه يُقَرِّبكم من الناس ويُحبِّبكم إليهم ، وإذا استشاركم أحدٌ فأشـــيروا عليه بما تُشيرون به على أنفسكم في مثل ِ ما استشاركم فيه فإنها أمانة مُلقاةً في أعناقكم .

إلى آخِره : والله أعلم .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إن الظباءَ التي في الدور تُعْجِبني تلك الظباءُ التي لا تأكل الشجرا بن بغوث باب بن بغوث

البيضاء - الجمهورية العربية الليبية ( والأصل من موريطانيا)

مجنون ليلي

● الجواب: رأيتُ هذا البيت منسوباً إلى مجنون ليلى في ديوان له ، في معرض حكاية جَرت ـ على ما يقال ـ بين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وكثيرٌعزة . فيقال إن كثيراً هذا دخل يوماً على عبد الملك فقال له عبدُ الملك : ياكثير ، هل رأيتَ أعشق منك ؟ فقال : نعم يا أمير المؤ منين . قال : وكيف وانت القائل :

رُكْبانُ مكة والذين عَهدْتُهم يَبْكون من حَرَّ الفؤاد همودا لو يَسمعون كما سمعت حديثها خَرُّوا لِعَزة رُكَعاً وشُجودا

فذكر كُثَيَّرٌ له حكايةً مع مجنون ليلى حينها أطلق هذا ظبيةً اصطادها وقال :

أيا شيبًـة ليلي لا تُراعِـي فإنني لك اليوم من بين الوحـوش ِصديقُ

فقال له عبد الملك بعد كلام طويل لا حاجة لنا به : فأين أنتَ من قولك حيث تقول :

أيا عَزَّ لو أشكو الذي قد أصابني إلى مَيِّتٍ في قبره لبكى ليا ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني إلى راهب في ديره لرثسى ليا ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني إلى جَبَل صَعْبِ الذُرى لائحنى ليا ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني إلى ثعلب في جُحره لانبرى ليا ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني إلى مُوثت في قيده لعَدا ليا

فقال كثير : أَشْعَرُ منى يا أميرَ المؤمنين الذي يقول :

إن الظباءَ التي في الدور تُعْجبني تلك الظباءُ التي لا تأكُلُ الشجرا لَهُ لَ الله الظباءُ التي لا تأكُلُ الشجرا لَهُ لَ أَعنا فَ أَعنا فَ أَعنا أَحسنُ مِن أَبدانها صُورا ولي فؤادٌ يكاد الشوقُ يَصْدَعهُ إذا تَذَكَّر من مكنونه الذُّكرا كانت كَدُرَّة بحرٍ غاص غائصها فأسْلَمَتها يداه بعدما قدرا

قال عبدُ الملك : مَن هذا ؟ فقال كثير هو الذي يقول :

وكنستُ كذبّاح العصافير دائباً وعيناه من وَجْد عليهن تَهْمِلُ فلا تَنْظُري ليلي إلى العين وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل

فقال عبد الملك : ويحك ، عساه المجنون ! قال : نعم.واللهُ أعلم .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

فلا وأبيك ما في العيش خَير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء عمد الهادي آدم بشير معمد الهادي آدم بشير أم كدادة ـ السودان

## أبو تمام

الجواب: رأيت هذا البيت في كتاب المختلف والمؤتلف للآمدي
 منسوباً إلى جميل بن المُعلَى ، حيث يقول:

فأُعرض عن مَطَاعِم قد أراها فأتْركُها وفي البطن آنطواء فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدُّنيا إذا ذهب الحياء فلا

ووجدتُ البيتَ منسوباً إلى أبي تمام في غير مكانٍ واحـد ، مع بيتـين آخرين ، فالأبياتُ هي :

إذا لم تَخْشَ عاقِبة الليالي ولم تَسْتَحْي فاصْنَعْ ما تشاءُ فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذَهب الحياء لعيش المرء ما استحيا بخير ويَبْقَى العود ما بقي اللحاء كالمعاء المرء ما الستحيا بخير ويَبْقَى العود ما بقي اللحاء المعاد المع

# و في مختاراتِ البارودي أبياتُ أخرى لأبي تمّـام ، هي :

إذا جاريت في خُلُق دنيئاً فأنْت ومَن تجُاريه سَواءُ وأَنتُ الحُرَّ يَجْنِبُ المَخازي ويَحْميهِ عن الغَدْر الوفاءُ وما مِن شِدَّةٍ إلاّ سَيأتي لها من بَعْلهِ شِدَّتِها رَحاءُ لقد جَرَّبْتُ هذا الدَّهرَ حتى أَفَادَتْني التجاربُ والعَاءُ إذا ما رأسُ أهل البيتِ وَنَى بدا لهَمُ من الناس الجَفاءُ

ثم تأتي بعد ذلك الأبياتُ الثلاثة ومنها البيتُ المسؤولُ عنه . والغريبُ أنني لم أجد هذه الأبيات في ديوان كبير لأبي تمام . ولأبي تمام بيتُ جيد في معنى الحياء ، فهو يقول :

مَن كان مَفْقُودَ الحياءِ فَوَجْهُه مِن غير بَوَّابٍ له بَوَّابُ

وفى الحديث الشريف : الحياء شعبةً من الإيمان . وفيه أيضاً : إنَّ ما أَدْرَكَ الناسُ من كلام ِ النبوة الأولى ـ إذا لم تَسْتح ِ فاصْنع ما شئت .

وعن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبداء من الجفاء ، والجفاء في النار . وقال صالح بن عبد القدوس :

اذا قلّ ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه اذا قل ماؤه حياؤه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه

• السؤال: من القائل:

أما الحَـرَامُ فالمماتُ دونه والحِل لا حِـلٌ فأسْتَبِينُه الطالب بلقيت على أعضب

مكة المكرمة \_ المملكة العربية السعودية

### عبد الله بن عبد المطلب

● الجواب: هذا البيت منسوب إلى عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم من حكاية رأيتها في كتاب بعنوان « أديان العرب في الجاهلية ». والحكاية باختصار هي أن امرأة من العرب اسمها فاطمة بنت مراً الخثعمية راودت عبد الله عن نفسيها تريد منه الفحشاء، فأنف من ذلك تحرُّجاً من الزنا فقال:

أمّا الحَرَامُ فالماتُ دونَه والحِلُّ لا حِلُّ فسأسْتَبينه فكيف بالأمسر الذي تَبْغينَه يَجمي السكريمُ عرضَه ودينه

ويحكى عن الأعشى أنه لمَّا أراد الوفودَ على النبي لِيُسلِمَ حاول رجال

قريش أن يصدُوه عن ذلك ، وحَوَّفوه بأن الإسلام يُحرِّم الزنا . وتحريم الزنا في الجاهلية منسوب إلى شريعة ابراهيم عليه السلام ، وكان كثير من العرب في الجاهلية يحرمون الزنا على أنفسهم لما فيه من ضرر الإغارة على الأعراض واحتلاط الأنساب . وقد اشتهر عن العرب افتخارهم بأنهم لا يتعرضون لجاراتهم بسوء ، أي إنهم لا يحاولون الفجور بالجارات ، فهذا عنترة العبسي يقول :

ما سمت أنشى نفسَها في موطن حتى أُوفِّي مهرَها مولاها وأغُضُّ طرفي إن بدّت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها

وردّد هذا المعمى مسكين الدارمي بقوله:

ما ضرّ جاراً لي أجاورُه أن لا يكونَ لبابه سِتْرُ أعْمى إذا ما جارتي خَرجت حتى يواري جارتي الخِدْرُ ويَصِمَ عمّا كان بينها سمعي وما بي غيره وَقْرُ

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

إن السذى كان نُوراً يُسْتَضاءُ به في كَسرْبَلاءَ قتيلٌ غسرُ مَدْفُون

سِبْطَ النبيِّ جَزَاكَ اللهُ صالحةً عنَّا وجُنَّبْتَ خُسْرانَ الموازين قد كنت لى جبلاً صعباً ألسودُ به وكنت تصحبنا بالرُّحْم والدين

### يحيى أحمد شاوع

عزلة سطاية ناحية السبرة - الجمهورية اليمنية

## الرَّباب بنت امرىء القيس

€ الجواب : هذه الأبيات للرَّباب بنت امرىء القيس ، من أبيات تَرثى بها زوجها الحسينَ بنَ على رضي الله عنه بعد مقتله في كربلاء . فهـي تقول بعد البيت الأول تخاطِبه :

عَنَّا وجُنَّبْتَ خُسرانَ الموازينِ وكنت تصحبنا بالرجدم والدين يُغْنَى ويأوى إليه كُـلُّ مِسْكين حتى أُغَيَّبَ بِينِ الرَّمْلِ والطين

سيبط النبي جزاك الله صالحة قد كنت لي جَبَلاً صعْباً أَلُـوذُ به مَن لِلْيتامي ومـن للسائلـين ومن والله لا أبتغسى صيهسراً بصيهْركمُ

ومما يُذْكُر عن الرَّبابِ هذه أنَّ أباها امرأ القيس بنَ عَدِيَّ الكلبي كان نَصرانياً وأسلم ، وفي حكاية يقول عَوفُ بنُ خارجة الـمُرِّي : إني لَعِنْدَ عمرَ ابن الخطاب رضي الله عنه في خِلافته ، إذ أقبل رجلٌ أفحج أجلحُ أصفر ، يتخطى رقابَ الناس حتى قام بين يدَيُّ عُمر ، فحيَّاه بتحية الخِلافة ، فقال له عمر : مَن أنت ؟ فقال : أنا أمرُو القيس بن عدي الكلبي . فلم يَعْرفه عمر . فقال له رجل من القوم: بلي ، هذا صاحب بكر بن وائل ! الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم فلَج . فقال له عمر : ما تُريد ؟ قال : أُريد الإِسلام . فَعَرضَهُ عليه عُمَرُ فقبله ، ثم دعا له عمر برمْح فَعَقَد له على مَن أسلم بالشام من قُضاعة . فأَدْبَرَ الشيخُ واللواءُ يَهْتز على رأسه ، فواللهِ ما رأيتُ رَجَلاً لم يُصلِّ لله ركعةً قطّ أُمّر على جماعةٍ من المسلمين قبُّله . ونهض عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه من المجلس ومعه ابناه الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما حتى أدركه ، فأخذ بثيابه وقال له : يا عم ، أنا علىُّ بن أبي طالب ابن عمّ النبيّ صكى الله عليه وسلم وصيهْرهُ ، وهذان آبناي من آبنته ، وقد رَغِينا في صِهْرك . فقال امرؤ القيس : قد زوجتُك يا علىُّ الْمُحَيَّاةَ بنتَ امرىء القيس ، وزَوَّجْتُك يا حسن سَلمي بنتَ امريء القيس ، وزُوَّجْتُك يا حسين الرَّباب بنتَ امريء القيس.

هذه حكاية زواج الحسين بالرّباب . وكان الحسين يحُبّ الرَّبَابَ لأنها كانت من خيار النساء وأفْضَلِهن . وولدت للخسين عبد الله وسُكَيْنة . وفيها وفي الرباب يقول الحسين رضى الله عنه :

لَعَمْ رُك إنني لأحِبُّ داراً تكونُ بها سُكَيْنةُ والرَّبَابُ أُحِبُّهما وأَبْذُل جُلَّ مالي وليس لِعاتب عندي عِتابُ ولستُ لهم وإن عابسوا مُطيعاً حياتي أو يُغَيَّني التُرابُ ● السؤال: من قائل هذا البيت وما الأبيات الأخرى وما المناسبة:

أَغايةُ الدين أَن تُحْفُوا شُواربَكُم يَا أُمَّةً ضَحِكَتْ مِن جَهْلِها الأَمَمُ المُعالِي المُ

كمران ـ جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

# المُتنبي

الجواب: هذا البيت من جملة أبيات قالها الشاعر المتنبي في هجاء
 كافور الأخشيدي بعد أن تغير عليه ، وكان قد مَدَحه مَدْحاً رفيعاً . ويقول في أول الأبيات :

مِن أَيَّةِ الطُّرْقِ يأتِي مِثْلَكَ الكَرَمُ لَا أَين الـمَحَاجِمُ يا كـافُـورُ والجَلَـمُ

والمَحَاجِم هنا جمع مِحْجَمَة أو مِحْجَم وهو قارورة كالكأس تُفرَّغ من الهواء وتُلْصَق بالجِلْد فتمتص الدَّم الفاسِد من البَدَن . وكانت الحجامة صَنْعَة الحَلاَّقين وأمثالهم . ويُقال إن كافوراً كان عبداً فاشتراه سيِّده وكان حَجَّاماً ، فالسيد من خِساس الناس ، فا ظنَّك بِعَبْد لهذا الحَجَّام . ويقول المتنبي في الأسات هذه :

أَغَايةُ الله ين أَن تُحْفُوا شُوَاربكم يا أُمَّةً ضَحِكَتْ مِن جَهْلِها الأُمَمُ يَعْدُون يقول المتنبي: لاشيء عندكم من الدين تَعْملون به إلا أنكم تُحْفُون شواربكم أى تَقُصُّونها وتُمْعِنوا في قَصِّها، وذلك اتباعاً لما جاء في الحديث

الشريف عن أنه أُمرَ أن تحفَى الشواربُ وتُعْفَى اللَّحى . ثم يُعَيِّرُهم بالخِزْيِ والعار وضَحِكِ الأمم من جهلهم لأنهم مَلَكُوا عليهم عبدأ ورَضُوا بطاعته . ويقول :

فإنه حُجَّةً يُؤْذِي القُلُـوبَ بها مَن دينُه الدَّهْرُ والتَّعْطيلُ والقِدَمُ

والدَّهْرُ هنا بمعنى الدُهْرِّية وهي القول بنزْع القدرة عن الله سبحانه وتعالى ونسبتها إلى الدَّهر أي إنّه هو الفاعِلُ لها دونَ الله . وجاء في سورة الأنعام قولهُ تعالى : وقالوا إنْ هي إلاّ حياتُنا الدُنيا نمَوتُ ونحيا وما يُهْلِكُنا إلاّ الدهر . ويقول المتنبي إنَّ وجود كافور حاكماً حُجَّة للكافرين لأن ذلك يجعلهم يَدَّعون بأنه لو كان للكونِ مُدَبِّرُ وكانت الأمورُ جارية على تدبير إلله حكيم لما أَمَرَ هذا الإلهُ بتمليك هذا العبد .

والتعطيل هو مذهب من يُنكر على الله صفاتِه ، ومن ذلك أنَّ العالَم مُعَطَّلٌ من صانِع يُدَبِّرهُ ، وأنه يَسير على غير هُدىً من الله وكيف اتفق . فكأن من يذهب هذا المذهب يقول لو أن العالَم يجري بتدبير ونظام لما كان كافور حاكماً على الناس .

والقِدَمُ هو مَذهبُ من يقول إنّ الكونَ موجود من الأزل وليس له مُنحُّدِث ، أي إن الله لم يَخْلُقه في زمن من الأزمان ، كما هو معروف في الأديان السماوية .

ويقول المتنبى في آخِر الأبيات :

ما أَقْدَرَ اللهَ أَن يُحْدِي خَلِيقَتَه ولا يُصَدِّقَ قوماً بالذي زَعَموا

يقول إن الله قادر على أن يُكذِّب هؤلاء الملحدين بأن يُبْطِلَ حُجَّتهم عن طريق قتل كافور أو إزالته عن الحكم .

● السؤال: من قائل هذا البيت:

متى تىرى الكلبَ في أيام دولته فاجْعل لِرجْلَيْكَ أطواقاً من الزَّرَدِ

وما الشطرة الأولى لهذه الشطرة :

مِنْ عَضَّةِ الكلب لا مِن عَضَّةِ الأسد

عبد الرحمن ياسين خالد جاد حوا

برلين الغربية زاروب الشحروري ـ بيروت ـ لبنان

الشيخ ناصيف اليازجي

● الجواب : هذان السؤالان يتعلقان بقصيدة للشيخ ناصيف اليازجي مطلعها :

دَعْ يومَ أمس وخُد في شأن يوم غَد وآعُدود لنفسك فيه أفضل العُدو

ومنها:

متى ترى الكَلْبَ في أيام دولته فاجْعل لِرجليك أطواقاً من الزَّرَدِ واعلم بأنَّ عليك العار تَلْبَسه من عضَّةِ الكلب لا من عَضَّةِ الأسلو

ومنها:

أعدى العُداة صديقٌ في الرخاء فإن طلبتَه في أوان الضيق لم تجِد

والكلام عن الكلب وخسته بهذه الطريقة لم يكن معهودا في الجاهلية ولا في صدر الاسلام وإنما كان في الدولة العباسية . وفي مهاجاة جرير والفرزدق لم يجر ذكر الكلب ـ وجرير كلبي ـ بانه خسيس . ثم اخذوا فيا بعد يتكلمون عن نجاسة الكلب وخسته وجوعه وعضته . وعن عضة الكلب يقول ابراهيم بن العباس :

أسْمَعنى كلبُ بني مِسْمَع ولـم أُجِبِه لاحتقاري لـه

فصنت عنه النفس والعرضا ومن يعضض الكلب إن عضا

ويقول ابن الوردي :

فإني إذا جاوبتُ فَلَيَ الذنبُ ومن ذا يَعَض الكلبُ إن عضه الكلبُ

إذا ما هجاني ناقِص لا أجيبه أنزّه نفسي عن مساواة سفلة

● السؤال: وقَع نظري على هذا البيت ، فمن القائل وما المناسبة: أَبَعْدَ شَيبِي يبغي عِنْدِي الأَدَبِ أَضْحى يُمَزِّق أَثْوابي ويَضرُّ بُني محمد ابراهيم خَلف الله

## أم ثواب الهِزّانية

 الجواب : هذا البيت لامرأة معروفة بأمّ ثواب الهـزّانية ، من جملة أبيات تقولها في ابن لها ، لعله ثواب ، كان عاقاً لها وكان يَضْربها ، وكانت لها كَنَّةٌ غيرُ بارَّةً بها . وتقولُ في هذه الأبيات :

أُمُّ الطُّعَــامِ تَرى في ريشــهِ زَغَبًا أَبَّارُهُ ونَفي عن مَتنِه الكَرَبا أبعثد سيتين عندى تبتعنى الأدبا إِنِّي الْأَبْصِرُ فِي تَرْجيل لِمُّتَّهِ وَخَطِّ لِحْيتِهِ فِي وَجْهِه عَجَبا

قرية البَرْكل \_ السودان

رَبَّيْتُه وهــو مِثــِلُ الفَــرْخِ ِ أَعْظُمُه حتے إذا آضَ كالفُحَّال شَذَّبَه أنشا يُحَرِّق أثوابي وَيَضْربُني قالتُ له عِرْسُهُ يوماً لِتُسْمِعني رفْقاً فإِنَّ لناً في أُمِّنا أربا ولـو رَأَتْنِيَ فِي نارٍ مُسَعَّرَةٍ مـن الجحيم لزادت فوقهـا حَطَبا

وشبيه بهذا الشع أبيات لأبي قاسم الدينوري يقول فيها كما ورد في يتمية الدهر ·

رَبَّيْت وهو فَرخُ لا نُهوضَ له حتى إذا ارتاش وآشتدت قوادِمُه مَدَّ الجناحين مَداً ثم هَزَّهُمَا وقيد تَيَقَّنْتُ أنسى لوَ بكَيْتُ دماً

ولا شكير ولا ريش يُواريهِ وقد رأى أنه آنت خوافيه وطار عني فقلبي فيه ما فيه لم يَرْثِ لي فهو فَظُ القلبِ قاسيهِ

ومِثلُ ذلك أيضاً قول أبي المنازل السَّعْدي في ابنه مُنازل حيث يقول :

سَواءً كما يَسْتَنْجِزُ الدَّين طالبُهُ عَدُوِّي وأَدْنَى شانىء أنا راهِبهُ صَغِيراً إلى أنْ أمْكن الطَّرَّ شاربهُ يكاد يُساوي غارب الفحل غاربهُ ليوى يكه الله الله الله هو غالبه

جَرَتْ رَحِــمُ بَیْنی وبــین مُنازل وماکنــتُ أخشی أن یکونَ مُنازلٌ حَمَلْتُ علی ظهری وقرَّبتُ صاحبی وأطْعَمْتُــه حتــی إذا صار شَیْظُماً تَـخَــوَّن مالی ظالماً ولَـوی یَدی

وعيّا هو قريبٌ من ذلك قول أبي بكر الخُوارَزْمي في تلميذ عقّه آسمه أبو زيد :

هذا أبو زيد صَقَلْتُ حُسَامَهُ فَعَدَ أَمْسَى يُجَهِّلُني بما عَلَّمْتُه ويَريَّ يا مُنْبِضاً قوساً بكَفِّي أُحْكِمتْ ومُسَ ورَقَيْتَ بي في سُلَّم حتى إذا نِلْتَ

فَعدا به صَلْتاً على وأقدما ويَريشُ مِن ريشي لِيرَّمنيَ أَسْهُما ومُسَدِّداً رُحُناً بناريَ قُومًا نِلْتَ الذي تَبْغِي كَسَرَّتَ السُّلُما

وقد أوردتُ زيادة على ذلك في الجـزء الثانـي من « قــول على قول » .

السؤال: ما هي الشطرة الأولى لهذه الشطرة:

وجاءت بوصل ٍحين لا ينفعُ الوَصْلُ

يونس صفي الدين

صور ـ لبنان

١ ـ فتى من عذرة٢ ـ امرؤ القيس

الجواب: وجدت في شرح الشريشي لمقامات الحريري حكاية عن رجل من بني عُذْرة كانت له قضية مع إحدى نساء الحي ، فراسلها فأظهرت له جَفُوةً ضَنِيَ ومرض منها ولم تزل النساء من أهلها وأهله يُكلِّمنها فيه حتى أجابت ، فسارت إليه عائدة ومسلِّمة ، فلما نظر إليها تحدرت عيناه بالدموع وأنشأ يقول:

جَنازتي تروح بها أيله طوالٌ وتُسْرع تُسلّمي على رمْس مَيتٍ بالحفيرة يُودَع

أَرَأَيْتِ إِنْ مَرَّت عليك جَنازتي أما تتبعين النعش حتى تُسَلِّمي

فبكت رحمةً وقالت : والله ماظَنَنتُ أنّ الأمرَ بلغ بكَ هذا ، فوالله لأساعِدنَّك ولأداوِمَنَّ على وصالك ، فهملت عيناه بالدموع وأنشد :

دُنَــت وظِـــلالُ الموتِ بيني وبينها ومَنَّت بِوَصْلُ حين لا ينفع الوَصْلُ

ورأيتُ في كتاب سلطان الغرام بيتين لامرىء القيس هما:

ولما رأتنسي في السبّاق تَعَطَّفت عليَّ وعندي من تَعَطَّفِها شُغل أتـت وحياض الموت بينسي وبينها وجاءت بوصل حين لاينفع الوصلُ

وفي معجم الأدباء لياقوت في الجزء الحادي عشر منه اقتباسٌ لهذا البيت المسئول عنه مع حكايةٍ طريفةٍ نُشير إليها فقط .

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

ولمّا دَعَوْتُ الصبر بَعْدكَ والأسى أجاب الأسى طوعاً ولم يجُب الصبرُ فإن يَنْقَـطِعْ منـكَ الرجـاءُ فإنه سيبقى عليكَ الحزنُ ما بَقِي الدهرُ

أحمد علي شاهين أبو فردة ( من قطاع غزة )

الدوحة \_ قطر

العباس بن الأحنف

• الجواب: هذان البيتان للعباس بن الأحنف من بني عَدِي بن حنيفة ، من شعراء الدولة العباسية واشتهر بالغزّل ولم يتجاوزه إلى مديح أو هجاء . ووجدت هذين البيتين في حاسة أبي تمام وذكرهما بدون عزو ، ولكن التبريزي في شرحه للحماسة قال عنهما إنهما للعباس بن الأحنف ، ولم أجدهما في كثير من الكتب . وكان العباس في أيام هارون الرشيد ويحيى بن خالد البرمكي ، وجسرت بينه وبينهما حكاية عن جارية من جواري الرشيد ، لا حاجة إلى ذكرها . والعباس خال ابراهيم بن العباس الصولي .

وقال بَشَّار بنُ بُرْد عن العباس : ما زال غلامٌ من بني حنيفة يُدخِل نفسه فينا ويخرجها حتى قال :

أَفْدِي النَّذِينَ أَذَاقُونِي مَوَدَّتُهُمُ وَاسْتَنْهُضُونِي فَلَمَا قَمْتُ مُنْتُصِياً لأَخْرُجُنَّ مَن النَّذِيا وَحُبُّهُمُ لأَخْرَبُكُمْ

حتى إذا أَيْقَطُوني للهـوى رقدوا بِثِقْلِ ما حَلُوني منهـم قعدوا بين الجوانح لم يَشْعُر به أحدً

وفي هذه الأبيات الثلاثة شيء من المعنى الذي ألم به العباس في البيتين المسئول عنها . ولا أدري المناسبة التي قيل فيها البيتان ، ولكن العباس اشتهر بشكواه من صد ً الحبيب ومن صبره على هذا الصد ، ولاسيا صبره على قطع الرسائل والكتب . ومن شيعره في مثل هذا المعنى ، كما هو مذكور في ابن خِلكان :

فلا خميرَ في ودُّ يكون بشافع ولكنْ لِعِلمي أنه غميرُ نافِع فلا بُدَّ منه مُكْرهاً غيرَ طائع إذا أنست لم تَعْطِفْكَ إلاّ شفاعةً فأُقسم ما تركي عِتابَك عن قِليً وإنسي إذِا لم ألْزَم الصبرَ طائعاً

السؤال: من القائل وما المناسبة:

ومن حَقَر السرجيالَ فلن يُهابا ومن هاب الرجالَ تَهَيَّبوه

عبد المحسن اليحيي

مكتبة المعرفة \_ عنيزة

الملكة العربية السعودية

# الزّبر بن بكّار

● الجواب : لم أقف على قائل هذا البيت ، ولكنَّ كتاب زَهْر الآداب للحُصري القيرواني يقول إنّه من إنشاد الزبير بن بكار ، من أبياتٍ هي :

أُحِبُ مكارمَ الأخلاق جَهْدي وأكْره أن أُعيب وأنْ أُعابا وأَصْفَح عن سيباب الناس حِلماً وشَرُّ الناسِ مَن يَهْوَى السبابا ومُن هاب السرجال تهيبوه ومن حَقَر السرجال فلن يُهابا وأتْسرك قائلَ العوراءِ عَمْداً لأهْلِكَـهُ وما أعْيا الجوابا

وقد ذكرتُ الكثير من الأشعار في هذا المعنى في الجزء الثاني من كتاب

« قول على قول » فَلْيَرَّجع إليه مَن يريد الازدياد . وممّـا لم أَذْكُرُه هناك قول على ابن عبد الله المعروف بالناشيء أو قول النَّضْر بن ِ شُمَيل في رواية أخرى :

فأريه أنَّ لهِجره أسبابا فأرى له ترُك العِتبابِ عِتابا يَدْعو المُحالَ من الأمورِ صَوابا كان السكوتُ عن الجوابِ جوابا إنى يُعَيَّرُنى الصديقُ تَجَنَّبًا وأخداف إنْ عاتبتُه أغريتُه وإذا بُليتُ بجاهل متغافل أوليَتُه منى السكوت وربما

والعَوْراءُ هي الكلمةُ القبيحة . وفيها يقول حاتمُ الطائي :

وأُعــرِضُ عن شَتُّـم ِ اللئيم تَكَرُّمــا

وأغْفِرُ عوراءَ الكريم آدِّخارَه

ويقول عُويَفُ الْقُوافي :

ذَليلٌ بلا ذُلٍّ ولـو شاء لانْتَصرْ

إذا قيلست العَــوراءُ وَلَّـى كَأَنَّه

ويقول عَوْن بنُ الأحوص أو مُضَرِّس بن رِبْعي :

سِوايَ ولم أسْأَلُ بها ما دَبيرُها

إذا قيلت العوراءُ ولَّيْتُ سمعَها

ويتول سيّار بنُ هُبَيرة :

ولا مِثْلُها مِن مِثْلِ مَن قالها لِيا

وعوراء وقد قيلت فلم أستَمِع لها

ثم وجدت في كتاب « غرر الخصائص » للوطواطأن الأبيات المسئول عنها هي للحسين بن مُطَير .

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

البَيِّنةُ على من ادّعي واليمينُ على من أنكر

على زيدان محمد السوداني

ودان \_ الجفرة \_ الجمهورية العربية الليبية

١ ـ قس بن ساعدة٢ ـ عمر بن الخطاب

● الجواب: هذه العبارة مشهورة وقد أصبحت قاعدةً قانونيةً معمولاً بها. وأوّلُ من قالها قُس بن ساعدة الإيادي ، ويقال إن قُسا هذا أولُ من صَعِد على شرف وخطب عليه ، وأولُ من قال في كلامه:أمّا بعد ، وأولُ من اتكأ عند خطبته على سيف أو عصا وأولُ من كتب مِن فلان إلى فلان وأوّلُ من أقرّ بالبعثِ مِن غير علم ، وأوّلُ من قال البينةُ على مَن ادّعى واليمين على من أنكر .

والمعروف أيضاً أنَّ هذه العبارة وردت في كتاب الخليفة عمر بن

الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشْعري في أصول القضاء والفصل في الخصومات . فقد جاء في هذا الكتاب ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلامٌ عليك ، أمّا بعد فإن القضاء فريضةٌ مُحْكَمة وسئّةٌ مُتَّبعة ، فافْهَمْ إذا أُدْلِيَ إليك ، فإنه لا يَنْفَع تَكَلُّمُ بحق لا نفاذ له . آس بين الناس في وجهك وعَدْلِك وعَبْلِسك حتى لا يَطْمَع شريف في حيفك ، ويياس ضعيف من عدْلِك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والصلّح جائز بين المسلمين إلا صلّحاً أحل حراماً أو حرام حكلالاً . . . إلى آخر الكتاب .

ورأيت في « خزانة الأدب » للبغدادي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارود بن عبد الله قال : يا جارود ، هل في جماعة وفد عبد القيس من يعرف قُسًا ؟ قالوا : كلَّنا نعرفه يا رسول الله . قال الجارود : وأنا من بين القوم كنت أقفو أثره : كان من اوساط القوم فصيحا ، كأني أنظر اليه يُقسِم بالرب ويقول : لَيَبْلُغَنَ الكتابُ أَجَلَه ولَيُوفَّينَ كُلَّ عامل عمله ، ثم أنشأ يقول :

هاج للقلب من جواه ادِّكار وليالٍ خلا لهن بهار في أبيات آخرها:

واللذي قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هوى واعتبار

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا جارود، فلست انساه أُبسوق عكاظ على جمل أورق وهو يتكلم بكلام ما أظن اني احفظه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، فاني احفظه: كنت حاضراً ذلك اليوم في سوق عكاظ فقال في خطبته: يا أيها الناس اسمعوا وَعُوا واذا وَعَيتم فانتفعوا..

●السؤال: من القائل:

حَسَداً وبُغضاً إنه لذميم شَتْمَ الرجالِ وعِرضهُ مَشْتُوم

كضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها وتَرى اللبيبَ مُحَسَّداً لم يَجْترم

رحمة جبارة رحمة

بربر \_ جمهورية السودان

أبو الأسود الدؤلي

● الجواب : هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة طويلة مشهورة بأبياتها ، مطلعها :

حَسَدوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيه فالقومُ أعداءٌ له وخُصُومُ ويقول بعد المطلع:

كَضرَائر الحسناء قُلْنَ لوجهها حَسَداً وبُغْضاً إنه لَذَميمُ وترى اللبيب مُحَسَّداً لم يجترم شَـنْمَ السرجال وعرْضُه مَشْتُومُ

## ثم يقول في أبياتٍ مشهورة :

فاتسرك مجاراة السفيه فإنها وإذا جرَيْت مع السفيه كما جرى لاتكلّم من عرض ابن عمّك ظالماً وتسرى الخليّ قرير عين لاهياً وإذا طلبت إلى كريم حاجة فإذا رآك مُسلّم ذكر الذي وإذا طلبت إلى لئيم حاجة والنه وألنم قبالة بيته وفنائه وعَجِبْت للسدنيا ورغبة أهلها والأحمق المرزوق أعجب من أرى فم انقضى عجب لعلم الله في أنه

نَدَمُ وغِبُ بعد ذاك وخيمُ فَكلاكها في جَرْيه مَذْمُومُ فَاإِذَا فعلتَ فَعِرْضُكَ المكلومُ وعلى الشَّجيِ كآبة وهمومُ فَلقاوه يَكْفيكَ والتسليمُ حُمِّلْته مَحْتُومُ فَالْب مَحْتُومُ فَالْب مَحْتُومُ فَالْب مَديمُ في رفق وأنْت مُديمُ والرزقُ فيا بينها مَقْسومُ والرزقُ فيا بينها مَقْسومُ مِن أهلها والعاقِلُ المحرومُ مَوافٍ وقتُه مَعْلُومُ وَقَدَه مَعْلُومُ مَوافٍ وقَدَه مَعْلُومُ مَوافٍ وقدَه مَعْلُومُ وقدَه مَعْلُومُ وقدَه مَعْلُومُ وقدَه مَعْلُومُ مَوافٍ وقدَه وقدَه مَعْلُومُ وقدَه ومَعْلُومُ وقدَه ومَعْلُومُ وقدَه ومَعْلُومُ وقدَه ومَعْلَومُ وقدَه ومَعْلُومُ ومَوْلُومُ وقدَه ومَعْلُومُ ومَوْلُومُ وقدَه ومَعْلُومُ ومَعْلُومُ ومَعْلُومُ ومَعْلُومُ ومَوْلُومُ ومَعْلُومُ ومَعْلَومُ ومَعْلُومُ ومَالِهُ ومَالِهِ ومَالِهُ ومِالْهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومَالِهُ ومِالْهُ ومَالِهُ ومِالْهُ ومَالِهُ ومَالِ

#### وفيها:

لاتَنْهَ عن خُلُق وتأتي مثله عار عليك إذا فعَلت عظيم

وهذا البيت منسوب للى شاعرين : أبي الأسود ، كما في الأغاني ومغني اللبيب وأكثر الكتب ، والمتوكل الليثي كما في معجم الشعراء ، والعقد الفريد .

والأغرب اني وجدت البيت الاول المسئول عنه منسوبا الى ابن الرومي في « وفيات الأعيان »لابن خلكان .

● السؤال: من القائل وما المناسبة:

يُودِّبُكَ السدهرُ بالحادثاتِ إذا كان شَيْخُكَ ما أدّبا الآنية هدلاء الأيوبي

القاهرة - الجمهورية العربية المتحدة

\* \* \*

#### المعرى

● الجواب : هذا البيت لأبي العلاء المعري في لزومياته ، من أبياتٍ يقول فيها :

يؤدبك الدهر بالحادثات إذا كان شيخك ما أدبا بكرت فِتَن مِثلُ سُود الغمام اللهام الميدبا ومن دُونها اختلفت غالِب وأبعد عُثمانُها جُنْدَبا فلا تَضْحَكَنَ آبنة السَّنْسِي فأَوْجَبُ من ذاك أن تَنْدبا

ويقول في آخرها:

رأيتُ نظيرَ الدَّبا كثرةً قتيرَهُم كعيون الدَّبا وقوله:

ومن دونها اختلفت غالب وأبعد عثمائها جُندبا

فغالبُ قصد بها قبيلة قريش ، وعثمان هو عثمان بن عفان الخليفة الذي سير أبا ذَرّ الغيفاري وهو جُنْدَب إلى الرَّبَذة حتى مات فيها ، والرَّبذة قرب المدينة . والسنَّبسي شاعر . والمعنى عموماً ان الدهر بحوادثه يُعلِّم الإنسان أموراً لا يتعلمها من شيخه او من مؤدّبه ومن ذلك ما جرى من الفتن والاختلافات في قريش وغيرها . ومع هذا فأكثرُ الناس لا يفهمون الحكمة من كلِّ هذه الدروس ، فتراهم ، كابنة السنبسي ، يضحكون بدلاً من أن يبكوا وهكذا . وأبو العلاء مُكثِرُ من هذا التَّقْريع لبني البشر .

ومن ذلك قوله في طبيعة الناس:

جِبِلَّةً في الفساد واشجةً إن لامها المرء لام جابلُها وقوله أيضا:

خَبَرت بني الدنيا وأصبحتُ راغباً إليهم كأني ما شفاني بهم خُبُرُ جِيِلَــةُ ظلــم لا قِوامَ بحربها وصيغــة سَـوءٍ ما لمكسـورهـا جبرُ

وقوله أيضا :

عِش بخيلاً كأهـل عصرك هذا وتبالَه فإن دهـرك أَبْلَـه قوم سوء فالشـبـل منهـم يَغـول الليـث فرسـاً والليـث يأكل شيِّلَـه ً

#### • السؤال: من القائل وما المعنى وما المناسبة:

حاشاً لِدُرَّةَ أَن تُبْنَى الخِيامُ بها وأَن تروحَ عليها الإِبْلُ والشَّاءُ لا تَحْظُر العفو إِن كنتَ امْرَأَ حرجاً فإِنَّ حَظْرَ كَهُ بالله الله إِزراء ناجي جوزيف الأسمر الحدث ـ بروت ـ لبنان

### أبو نواس

● الجواب: هذان البيتان لأبي نواس الحسن بن هانيء الشاعر العباسي
 المشهور من قصيدة مشهورة مطلعها:

دَعْ عنكَ لومي فإن اللومَ إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء

والبيتان المسئولُ عنهما يقعان في آخر القصيدة . وفي القصيدة أبياتٌ في وصف الخمر ، وأبو نواس من أشهر من وصفها ووصف مجالسها ، ومنها :

رَقَّت عن الماء حتى ما يلائمُها لطافةً وجَفا عن شكلها الماءُ فلو مَزَجَّتَ بها نُوراً لمَازَجها حتى تولَّد أنوار وأضواءُ وفيها بيت مشهور وهو قوله:

فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعي فِي العلم فلسفة حَفِظْتَ شيئاً وغابت عنكَ أشياء

وقولهُ: حاشا لِدُرَّةَ . . يعني به : حاشا للخمرة التي هي كالـدُرَّةِ في صفائها ، أن تسكن الخيام وأن تكون في محَلّةٍ تروح وتغدو عليها الإبل والشاء ، كما هي الحال عند الأعراب . وكان أبو نواس ينفر من البداوة وعيش البداوة ، كما هو معروف من قصيدة له مطلعها :

عاج الشَّقِيُّ على دارٍ يُسائلُها وعُجْتُ أَسْأَلُ عن خَّارَةِ البلدِ وفيها قولُه:

لا يُرْقِى اللهُ عَيْنَتِي من بكى حجراً ولا شَفَى وَجُدَ مَن يَصْبُو إلى وَتَدِ قَالَتُ اللهُ عَيْنَتِي من أَسَدٍ لا دَرَّ دَرُّكَ قُل لي من بنو أسدِ وأسدِ ومن تميم ومن قيس وإخوتُهم ليس الأعاريب عند الله مِن أَحَد

رُوقوله: عاج الشقي على دار يسائلها. يذكرنا بأقوال شعراء الجاهلية بصورة خاصة كقول النابغة الذبياني مثلاً:

يا دار مَيَّة بالعلياءِ فالسَّنَادِ أقوت وطال عليها سالفُ الأُمَدِ وقَضتُ فيها أُصيبلانا أُسائلها عَيَّت جواباً وما في الحيّ من أُحكدِ

وأمَّا قوله : دَعْ عنكَ لومي فإن اللومَ إغراء . فهـو يشبـه قولَ ابـن ِ قَلاقِس :

فَدَعي الملاَمَة في التصابي واعلمي أنّ المَلاَمـةَ رُبَّا تُغريني ويشبه أيضاً قولَ الناشيء الأصغر الحَلاّء:

وأخاف إنْ عاتبتُ أغريتُ فأرَى له تَرْكَ العِتابِ عتابا وقولَ حارثة بن بدر:

فَلُمْنَـي فَإِنَ اللَّـومَ بمـا يزيدُني غراماً بهـا إنَّ الملاَمَـةَ قد تُغْرِي ﴿

أمَّا قوله: فداوني بالتي كانت هي الداء، فشبيه بقول الأعشى:

وكأس شربت على لَذة وأخرى تداويت منها بها لكي يعلم الناس أنبي امرؤ أتيت المروءة من بابها

وفي القصيدة الدريدية قوله :

لم يَمْلِكِ المَاءُ عليها أمرَها ولم يُدنَّسُها الضِّرامُ المُحْتَفَى حيناً هي الداءُ وأحياناً بها من دائها، إذا يهيج، يُشتَّفى

وعن اللُّوم والعَـنْل ، فإن قصيدة ابن ِ زريق البغـدادي تبـدأ بهـذا البيت :

لا تَعْلَلُه فإن العَذْلَ يُولِعُه قد قلت حقاً ولكن ليس يَسْمَعُه

أي إن اللومَ يزيد في هجرانِه وبعادِه . ويُـرْوَى البيت الاول هذا هكذا :

لا تَعْذُليه فإن العَذْلَ يُوجِعه . . ولعلَّ الرواية الأولى أصحّ .

ولأبي نواس أشعارً كثيرة من هذا القبيل وهي مشهورةً معروفة .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة وما المعنى:

على حربي سالم المرواني أُمْلُج ـ المملكة العربية السعودية

## جَبَل بن جَوَّال

● الجواب : هذان البيتان لرجل اسمه جَبَلُ بنُ جوال الثعلبي يرد على حسانِ بنَ ثابت حينا رثى سعد بنَ سُعادُ ويبكي بني قُريظة والنضير . وكان سعد بن مُعاد قد أصيب بجرح في يوم بني قريظة مات منه شهيداً ، ورثاه حسان بن ثابت فقال :

لقد سَجَمَتْ من دَمْع عِينيَ عَبرةً وحُق لعيني أن تَفيضَ على سَعْدو قتيل ثوى في مَعْدرك فُجِعَت به عيون دواري الدمع دائمة الوجد

#### وقال حسان أيضا:

لقد لَقِيت قُرَيْظَة ما سَأَها وما وجَدت لِذُلُّ من نصير أَصابِ بني النضير أَصابِ بني النضير

وجَبَلُ بنُ جَوَّال الذي يرد على حسان يَنْعَى على سعد بن مُعاذ ما لقيت قريظة والنضير . أما في البيت الثاني فإنه يخاطب الأوس ويصفهم بالبخل بالنسبة إلى غيرهم .

وفي الديوان ان حسان أجاب جبل بن جوَّال :

تفاقد معشر نصروا قريشاً وليس لهم ببلوتهم نصير محمد أوتوا الكتاب فضيَعوه فهم عُمْسي من التوراة بُور كفرتم بالقُران وقد أتيتُم بتصديق الذي قال النذير وهان على سَراة بنسي لؤي حريق بالبُويرة مستطير

وكان سعد بن مُعاذ رئيس الأوس في المدينة ، وتوفي فيها سنة خمس للهجرة ، وكان قد أصيب بسهم في أكحله . وحزن عليه المسلمون كثيرا ، ورثاه عدد منهم ، وقالوا ان عرش الله اهتز لموت سعد بن معاذ ، وفي ذلك يقول رجل من الأنصار :

وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنما به إلاّ لسعمه أبعى عمر و

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : كل نائحـة تكذب إلاّ نائحة سعد بن معاذ . ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وفي أي عصر:

فأصبح جارُهم بنجاة عزّ وصار مجُاشِعُ أمسى رمادا
الحبيب محمد
بر رشيد - المغرب

جرير

● الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي المعروف جرير بن عطيةً بن الخطفك من قصيدة له في مدح الأزد، وهي قبيلة مشهورة، ومطلع القصيدة:

أرَسْمَ الحييِّ إذْ نَزلوا الإيادا تَجُرُّ الرامساتُ به فبادا ويقول في هجاء بني عِقال:

غَدَرْتُم بالزبير وما وَفَيْتُم وفاءَ الأزْدِ إذ مَنَعوا زيادا

ويُكُثِر جريرٌ من ذكر الغدر بالزبير في أشعاره في كُلِّ مناسبة ، وهـو الزبيرُ بنُ العَوَّام الذي قُتِل غدراً في وادي السباع . وزيادٌ هنا هو زيادُ بن أبيه او ابنُ أبي سفيان وكان على البصرة ، فلمّـا ثارت عليه العثمانية أي الذين كانوا

ينادون بدم عثمان ، لجأ إلى صبَّرة بنشيمان، وهو من الأزد فأجاره ومنعه وحماه . ويقول بعد هذا البيت :

فأصبح جارُهم حيّاً عزيزاً ، وجارُ مجُاشِع أَضْحَى رمادا وفي القصيدة بيتان آخران يتضمنان هذا المعنى ، فهو يقول :

وأوْراكم إذا قدحوا زنادا وجَــدْنــا الأزد أكْــرَمَــكُم جواراً ولو فَرَّجْتَ قَصَّ مِجُاشِعيّ لتنظُرَ ما وَجَدْتَ له فؤادا

ويليهم بيت ثالث:

بلُـوْم الخَلْقِ أَضْعَفَ ثُمَّ زادا ولو وازنت لؤم مجُاشِعيّ

وأكثر جريرٌ جداً من هجو تميم ومن هجو مجاشع . ومُجاشع هو مجاشع ابن دارم أبو قبيلة من تميم ، وإليه يُنسب الفرزدق ، وهذا هو السبب في إكثار جرير من هجاء مجاشع ، ففي ديوانه قصائدُ لا تكاد تخلو من بيت لم يُهج به مجاشع .

والذي قتل الزبير بن العوام غدرا هو ابن جُرْمُوز المجاشِعي ، وهو من رهط الفرزدق . قتله غيلةً بعد انصرافه من وقعة الجمل ، في وادي السباع على بعد أربعة فراسخ من البصرة. ثم إنّ ابن جُرموز هذا قدم على على رضى الله عنه وأخبره بقتله الزبير ، وكان الزبير حينا قتل قائماً يصلى ، فقال له على : أبشريا قاتل ابن صَفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بَشِّرقاتِل ابن صفية بالنار». ويقول جرير من قصيدةٍ له من خبر مقتل الزبير:

سُــورُ المدينــة والجبــالُ الخُشُّعُ لَّمَا أَتِينَ خِيرُ الزبِيرِ تُواضَعَت

## ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة مع الشرح:

تَودُ عدوي ثم تَزْعُم أنني صديقُك إن الرأي عنك لَعازب وليس أخمي من ودني وهو غاثب

مصطفى سعيد أبو عزيز

تل كلخ \_ سوريا

# صالح بن عبد القدوس

● الجواب: هذان البيتان منسوبان الى صالح بن عبد القدوس، ولكن بعض كتب الأدب اختلفت فيا بينها في نسبة البيتين وفي نسبة كل بيت منها، فينسبها الشريشي في شرح المقامات إلى بشار بن برد والعقد الفريد ينسب البيت الثاني إلى العتابي. وعلى كل فالمعنى في البيتين مطروق لدى الشعراء، من ذلك مثلاً قول المغيرة بن حبناء:

أخوك الذي لا بنقض الدهرَ عهده ولا عند صرف الدهر يَزُورُ جانبه وليس الذي يلقاك بالبشر والرضى وإن غبت عنه لسَّعتك عقاربُهُ

ويقول أوس بن حَجر:

وليس أخوك الدائمُ العهد بالذي يَذُمك إن ولَّى ويُرضيك مُقبلا ولكنه النائم إذا الأمر أعضلا ولكنه النائمي إذا الأمر أعضلا

ومن أحسن ما قيل في هذا الباب قولُ بشار بن برد:

خير إخوانيك المسارك في المر وأين الشريك في المر أينا الذي إن شهدت سرك في الحي وإن غبت كان سمعاً وعينا أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كُل ما يزيئك شينا وإذا ما رأوك قالوا جميعاً أنت من اكرم البرايا علينا ما أرى للأنام وداً صحيحاً صار كل الوداد زوراً ومَينا

ويقول أبوتمام:

ليس الصديقُ بمن يُعِيرِك ظاهراً متبسّماً عن باطن مُتَجَهّم ويقول كعب بن سعد الغنّوى :

ولست بلاقي المرء أزعم أن خليل وما قلبي له بخليل

## ● السؤال: من القائل وما المعنى وما المناسبة:

رَفِيقَيْنِ زارا خَيْمَتِيْ أُمِّ مَعْبُلُو فقد فاز من أمْسى رفيق محملو جزی الله ربُّ الناسِ خیر جزائه هما نزلاها بالهدی واهتدت به

على حربي سالم المرواني أمائج ـ المملكة العربية السعودية

#### ام معبد

الله عليه وسلم ، حينا خرج النبيّ خفيةً في الليل من مكة إلى المدينة وبصُحبته أبو بكر ورجُلٌ كان يَحْرُسُها في الليل اسمُه سُرَاقَةُ بنُ مالك . فقد مرّ النبيّ مع أبي بكر في الطريق بخيمتين لأمّ معْبَدِ الخزاعية وكانت امرأةً بَرْزَةً جَلْدةً تَحْتَبي بفناء احدى الخيمتين ، وكانت تطْعِم وتُسْقي من مَرّ بها . فسألاها هل عندها شيء ؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعْوزكم القرى ، وكانت سنة شهباء أي سنة مجدية لا خصُرْة فيها . فنظر النبي إلى شاةٍ في كِسر وكانت سنة شفال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجَهْد عن الغنم . فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجْهد من ذلك . قال النبي :

أَتَّأَذُنِن أَنْ أَحْلِبَها؟ قالت: نعم ، بأبي وأمي ، إن رأيت بها حَلَباً فاحْلِبْهاً. فمسح النبي بيده ضَرْعَها وسمَّى الله ودعا ، فتفاجَّت الشاة ودرَّت ، فَدَعا بإناء في حتى علته الرَّعْوة فسقى أُمَّ معبد حتى رويت ، وسقَى صاحِبَيْه حتى رَوِيا ، ثم شرب وحلَب في الإناء ثانية حتى مَلاه وتركه عندها ، ثم ارتحلوا من المكان . فجاء زوجها أبو مَعْبد يسوق أعْنُزاً عجافاً يتساوكُن هُزالاً . فلمّا رأى اللبن عجب وقال : من أين لكِ هذا ولاحلوبة في البيت؟ فقالت . . لا والله ، إلا أنه مَرَّ بنا رجل مُبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن عله كذا وكذا . قال : والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه ، لقد همَ مث أن أصْحَبه ، ولأَفْعَلَنْ إن وَجَدْتُ إلى ذلك سبيلاً . ثم سمعوا في الصباح صَوتاً بمكة عالياً يسمعونه ولا يَرَوْن القائل ولا يَعْرفُونه ، يقول هذه الأبيات :

جَزَى اللهُ ربُّ العرش خير جزائه هما نزَلا بالبِرِّ وارتحلا به فيا لِقُصَيُّ ما زَوَى اللهُ عنكم ليَهُ ن بني كعب مكانُ فَتاتِكم سَلُوا أُخْتَكم عن شاتِها وإنائها

رَفِيقَسِن حَلاَّ خَيْمَتَسِي أُمِّ مَعْبَلِهِ وَأَقْلَصَ مَن أُمسى رَفِيقَ محملِهِ وأَقْلَصَ مَن أُمسى رَفِيقَ محملِهِ به مِن فَعالِ لا يجُازى وسُوُّدُهِ ومَقْعَدُها للسَّمُ وَمنين بَمِرْصلِهِ فَإِنَّكُم إِن تَسْأَلُوا الشَاءَ تَشْهَلِه

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

أرى الناسَ خُلاَّنَ الجَـواد ولا أرى بَخيلاً له في العـالمين خليلُ وإنني رأيتُ البُخلَ يُنزْري بأهله فأكرمت نفسي أن يُقال بخيلُ البراهيم سيف بن سليان العامري الراهيم سيف بن سليان العامري Mwanza-Missingwi

# اسحاق المَوْصلي

الجواب: هذان البيتان لإسبحاق بن ابراهيم الموصلي . وقال الأصمعي: دخلت يوماً أنا واسحاق بن ابراهيم الموصلي على الرشيد ، فرأيته لقس النفس (أي غير طيّب النفس) فأنشده اسحاق:

وآمرة بالبخل قلت لها آقصري فذلك شيء ما إليه سبيل ارى الناس خُلاَنَ الكرام ولا أرى بخيلاً له حتى المات خليل وإنبي رأيت البخل يُزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل ومن خير أخلاق الفتى قد علمته إذا نال يوما أن يكون يُنيل فعال الموسرين تكرماً ومالي كها قد تعلمين قليل وكيف أخاف الفقر أو أُحْرَمُ الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل فقال الرشيد: لا تخف انشاء الله ، ثم قال: لله در أبيات تأتينا بها ما أشدا صولها وأحسن فصولها وأقل فضولها : وأمر له بخمسين ألف درهم . فقال

اسحاق: وصفُك يا اميرَ المؤمنين لِشِعري أحسنُ منه ، فعلامَ آخُذ الجائزة! فضحك الرشيد وقال: اجعلوها مئة الفردرهم. قال الأصمعي: فَعَلِمتُ يومئذ أن اسحاق أحذق بصيد الدراهم مني.

ويقول عبدُ الله بن المعتز في قريب من معنى اسحاق الموصلي :

أعادل ليس البُخْسلُ منسي سجية ولسكن وَجَدتُ الفقسرَ شرَّ سبيل لَمَوْتُ الفتى خيرُ من البخل للفتى وللبُخْسلُ خيرٌ من سؤال بخيل وعِين طَلَق امرأته لأنها أمرَته بالبخل حُميَّد بنُ ثَوْر الهلالي ، فهو يقول :

لقد أَمَرَتْ بالبخلِ أُمُّ محمد فقلتُ لها حُثي على البخل أحمدا فإني امرؤ عوَّدت نفسيَ عادةً وكُلِّ امرىء جَارِ على ما تعودا أُحِينَ بدا في السرأس شيبٌ وأقبلت إليَّ بنسو غَيْلاَنَ مَنسى وموْحِدا رجَوتِ سِقاطي واعتلالي ونَبُوتي وراءَك عني طالقا والرحلي غدا

ويقول سُوَادَةُ اليَّرْبُوعي لامرأته:

ألاً بكَرت مَي علي تلومُني تقول ألاَ أهلكتَ من انستَ عائلُه ذَريني فإن البخــلَ لا يخُلــدِ الفتى ولا يُهلك المعــروفُ مَن هو فاعلُه

ويقول عبد الله بن عمرو بن الأهتم :

ذَريني فإن البخل يا أمَّ مالك لِصالِح أخلاق الرجالِ سَروق لَعَمْرُكُ ما ضاقت بلادٌ بأهلها ولكنَّ أخلاق السرجالِ تضيق

واشْتَهَر من بخلاء العرب اربعة وهمم · الحطيشة وحُميد الأرقبط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

أَلاَ لا تَلُمْني إِن فَرَرْتُ فإنني أَخاف على فَخَّارتسي أَن تَحَطَّما فلو أَنني في السوق أبتاعُ مثلها وجَدِّكَ ما باليتُ أَن أَتَقَدَّما فلو أَنني في السوق أبتاعُ مثلها وجَدِّكَ ما باليتُ أَن أَتَقَدَّما فلو أَنني في السوق أبتاعُ مثلها وجَدِّكَ ما باليتُ أَن

بنغازي ـ الجمهورية العربية الليبية

# أبو دلامة

● الجواب: هذان البيتان لأبي دلامة واسمه زيد بن الحون ، والجَوْن ، والجَوْن ، والجَوْن ، واكثرُ الناس يصحفون اسمه بالياء ، فيقولون زيد بن الجون وهو خطأ ، نبغ في أيام بني العباس ، وانقطع إلى أبي العباس وأبي جعفر المنصور والمهدي من خلفائهم ، وانقطع مدة إلى روْح بن حاتم المهلبي . وحكاية هذين البيتين جرت مع أبي مسلم الخراساني ، وكان أبو دلامة معه في حرب مع بني أمية . فدعا رجل من جيش بني أمية إلى البراز ، فقال أبو مسلم لأبي دلامة : ابرزله ، فخاف أبو دلامة وقال في الحال :

ألاً لا تَلُمْني إن فَرَرتُ فإنني أخاف على فخَّارتي أن تَحَطَّما فلو أنسي في السوق أبتاع مثلها وحَقِّكَ ما باليت أن أتقدَّما

فَـضَحِكَ أبو مسلم وأعفاه .

ولأبي دلامة موقف يشابه هذا الموقف في حكاية أخرى . فقد أمر المنصور أو المهدي أبا دلامة أن يَمخُرُجَ مع رَوْح بن حاتم في قتال الخوارج . فخرج . فلما التقى الجمعان وخاف أبو دلامة التفت إلى رَوْح وقال له : أمَا والله لو أنْ تحتي فرسك ومعي سلاحك لأشَّرْتُ في عَدُوَّك أشراً ترتضيه . فضحك رَوْح وقال : والله لأَدْفَعَنَّ إليك ذلك ، ولاخدنَّك بالوفاء بشرطك : ونَزَل عن فرسه ونزع سلاحة ودفعها إلى أبي دلامة ، وأخذ هو فرساً وسلاحاً غيرها . فلمنا حصك ذلك في يَدي أبي دلامة قال : أيها الأمير ، هذا مَقامُ العائذ بك ، وقد قلت أبياتاً فاسمعها . ثم أنشد :

إني آستَجرتُك أن أُفَدَّم في الوغى لِتَطَاعُسن وتنازُل وضيراب فَهَب السيوف رأيتُها مشهورة فتركتُها ومضيت في الهُرّاب ماذا أقول لما يجيء وما يُرى من بادراتِ الموتِ في النُّشّاب

وبَرَز رجلٌ من الخوارج يدعو للمبارزة . فقال روح : أخْرج إليه يا أبا دلامة . فقال أنشدك الله أيها الأمير في دمي ! قال : والله لتخرُجن . فقال أبو دلامة : أيها الأمير ، فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا ، وأنا والله جائع ، ما تنبعث مني جارحة من الجوع ، فَمُر لي بشيء آكله ثم أخرج . فأمر له رَوْح برغيفين ودجاجة . فأخذها أبو دلامة وبرز عن الصف . فلها رآه الخارجي تقدم نحوه مشرعاً . فقال له أبو دلامة : على رسلك يا هذا ، أتقتل من لا يُقاتِلك ؟ قال : لا ، فقال : أتستَحِل أن تقتل رجلاً على دينك ؟ قال : لا ، واذهب عني إلى لعنة الله . فقال أبو دلامة : لا أفعل أو دينك ؟ قال : قل . فقال أبو دلامة : هل كانت بيننا قطعداوة أو توة ؟ تسمع مني . قال : قل . فقال أبو دلامة : هل كانت بيننا قطعداوة أو توة ؟ قال أبو دلامة : ولا أنا والله إلى أبو دلامة : وإني لأهواك ، وأنتحل قال أبو دلامة : وإني لأهواك ، وأنتحل قال أبو دلامة : وإني لأهواك ، وأنتحل

مَذْهَبَك ، وأدين بدينك ، وأريد السوء لِمَن أرادَه بك . قال الخارجي : يا هذا ، جزاك الله خيراً ، وهم بالانصراف . فقال له أبو دلامة : إن معي زاداً أحِب أن آكله معك ، لِتَتوكَّد المودة بيننا . فتقدم أبو دلامة إليه وهما على فرسيهما ، وجعلا يأكلان والناس يضحكون . فلما فَرَغا من الأكل ودّعه الخارجي . فقال له أبو دلامة : إن هذا الجاهل ( يريد الأمير ) إن أقمت على طلب المبارزة نَدَبني إليك ، فَتُتُعبني وتتعب ، فإن رأيت أن لا تَبْرز اليوم فأفعل . قال : قد فعلت . وانصرفا . فقال أبو دلامة لروح : أمّا أنا فقد كفيتك قرنه كما كفيتك . فسكت روح . ثم خرج خارجي آخر للبراز . فقال روح إلى أبي دلامة : أُخرج إليه . فقال أبو دلامة .

إلى البراز فتخزى بي بنو أسكو مما يُفَرِق بين الروح والجسد وأصبَحت لجميع الخلق بالرَّصك وما ورثت أختيار الموت من أحكو لكنها خُلِقت فرداً فلم أجُكو

إنسى أعود بروْح أن يُقرِّبني إن البرازُ إلى الأُقرانِ أعلمه قد حالفتك المنايا إذ صَمَدْتَ لها إنّ المُهَلَّب حُبُّ الموت أوْرَئَكمُ لو أنّ لي مُهْجَةً أخرى أجود بها

فضحك رَوْحُ وأعفاه .

وفي حكاية أخرى أنّ أبا دلامة في أوائل أيامه مع بني أمية كان في عسكر مرّ وانَ بن محمد آخر حلفاء الأمويين في قِتال سنان الخارجي . فلما التقى الجيشان ، خَرَج من الخوارج رجل يُنادي : من يُبارزُ ؟ فلم يُحرُج إليه أحد . فأراد مَرْ وان أن يُرغُب رجاله في الخروج . فوعد كُلّ من يَخْرُج خسمته درهم ، وزادها إلى ألف درهم ثم إلى خسة آلاف . فلمّا سمع أبو دلامة بهذا المبلغ الكبير من المال هانت عليه نفسه ، فخرج ، فلمّا نظر إليه الخارجي

عَلِم أَنه خَرج طمعاً بالجائزة ، فأقبل على أبي دلامة مُسْتهيناً به ، ونظر إليه باحتقار وقال له :

وخـــارج أخْرَجَــه حُبُّ الطَّمَعُ ۚ فَرَّ من الموتِ وفي الموتِ وَقَعُّ مَن كان يَهْــوَى أهلَه فلا رَجَع

فلمَّا سَمِع أبو دلامة هذا الرَّجَز ولَّى هارباً لا يَلُوي على شيء .

وكنَّى أبو دلامة عن رأسه بالفخارة . وتُروى أبياته على هذه الصورة :

ألاً لا تَلُمني إِن فَرَرْتُ فإنني أَحاف على فخارتي أَن تَحَطَّما وأَيْتِمَ أُولاداً وأُرْمِلَ نِسُوةً فكيف على هذا تَرَوْنَ التقدُّما وأَيْتِمَ أُولاداً وأُرْمِلَ نِسُوةً فكيف على هذا تَرَوْنَ التقدُّما ولي ولو كان لي نفسان كنت مُقاتِلاً بإحداها حتى تموت وأسللا

وفي وجود رأسين أو نفسين للرجل يخاطر بإحداهما وتَسُلم الأخرى يقول حبيبُ بنُ عوف للمُهلَّب ، وكان المُهلَّب قد ندبه لقتالِ الخوارج وعَده بالجائزة ، فأوماً إلى رأسه وقال : أخاف أن يذْهَب رأسُ المال :

يَقول لي الأميرُ بغير نُصح تَقَدَّمْ حين جَدَّ بنا المِراسُ فما لي إن أطعتُك من حياة وما لي غيرَ هذا الرأس راسُ

وقال حبيبُ بنُ عَوْف لمّا فَرَّ من أبي فُدَيك الخارجي :

بَذَلْتُ لَكُم يَا قُومُ حَولِي وَقُوتِي وَنُصحي وما حازت يداي من التِيْر فلمّا تناهي الأمر بي وَعدُوكم إلى مُهجتي ولَّيتُ أعداءكم ظهري وطِرْتُ ولم أَحْفِل مَلاَمة عاجز يُقيمُ لأطراف الرُدينية السُمر ولوكان لي رأسان أهملت واحداً لِكُلِّ رُديني وأبيض ذي أَثْر

ولبعض الشعراء :

ولو أنَّ لِي رأسين أَذْخَرُ واحداً وأَلْقَى الأعدي بعد ذاك بواحد لأقْدَمْتُ فِي الهيجاءِ إقدام باسل ولم أَكُ هَيَّاباً لِدَفع الشدائد ولكن لي رأساً إذا ما فقدتُه وفارقني يوماً فليس بعائد

واشتهر حسّانُ بن ثابت بالجُبن ، ويظهر أنَّ اكثرَ الشعراء جبناء ، وله حادثةٌ جَرَت في المدينة اظهر فيها جُبْنه ، فلمّـا عوتِب في ذلك قال :

باتت تُشَجِّعني هندٌ وما عَلِمت أنّ الشجاعة مَقرونٌ بها العَطَبُ لا والدي مَنَع الأبصار رُوَّيتَه ما يشتهي الموت عندي من له أرب للحَرْب قوم أضل الله سَعْيَهُم إذا دَعَتْهم إلى نيرانها وثَبوا ولست منهم ولا أبغى فَعالَمُم لا القتْلُ يُعْجِبُني منهم ولا السَّلب

ولأَحمدَ بن ِ أبي فَنـن ، وهو شاعر ، قولُـه :

ما لي وما لَك ، قد كَلَّفْتِنسي شَطَطا حَمْلَ السلاح وقولَ الدارعين قِف أَمِن رجالِ المنايا خِلْتِنسي رجلاً أمسى وأصبح مشتاقاً إلى التلف أرى المنايا على غيري فأعرفها فكيف أمشي إليها بارز الكتف أخلِت أن سواد الليل غيرني وأن قلبي في جَنْب أبسي دُلَف

وذكر الوَطُواط في غرر الخصائص الواضحة شيئاً كثيراً من ذلك كما ذكر شيئاً كثيراً في الشجاعة والشُجعان .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

تنوح على البلاد ومَن عليها وبالفردوس ضاق بك الفسيح تَغيَّر كُلُّ ذي طعم ولَوْن وظَهْرُ الأَرض مُغْبَرُّ قبيح

أحمد بن صالح بن عبد الله الحاج العامودي

مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية

#### ابليس

● الجواب: هذان البيتان يقولهما ابليس، على حكّ الرواية الموجودة في بعض الكتب. ويقال إن الحجاجَ سأل ابن القرِيَّة عن أولِ من نَطَق بالشعر: فقال: آدم حين قتل قابيل أخاه هابيل، فقد قال:

تَغَـيِّت البلادُ ومَـن عليها فوجـهُ الأرض مُغْبَـرٌ قبيحُ تَغَـيِّر كُـلُّ ذي طعـم ولَوْن ولـم يُرَ في الدُّنَـى شيءٌ مَليحُ بكت عَيْنـي وحُـقً لهـاً بُكاها وجَفْنِـي بعـد أحبابـي قريحُ

فأجابه إبليس على قوله هذا فقال:

تَنُوح على البلادِ ومَـن عليهـا وبـالفـرْدَوْس ضاق بكَ الفسيحُ

وكنت به وعِرْسَك في نعيم من الدُّنيا وقلبك مُسْتَريحُ في زالت مُكايدتُ ومُكْري إلى أن فاتك الثمن الربيحُ

ويُرْوَى لآدمَ قولهُ في عباراتٍ أخرى :

تغسيرت البلادُ ومن عليها فوجهُ الأرضِ مُغْبَرُ قبيحُ وأوْدَى رُبْعُ أَهْلِيها فبانوا وغُسودِر في الشَّرَى الوجه المليحُ

ويُروى لأدَّمَ شِعْرٌ آخر وهو :

نحن بنو الأرض وسكانها منها خُلِقْنا وإليها نعُودٌ والسَّعْدُ لا يَبْقَى لأصحابِهِ والنحسُ تمحسوه ليالي السُّعُودُ

وذَكَر هذين البيتين المُعَرِّي في رسالة الغفران ، ويقول المعري على لسانِ مَن يخُاطِب آدم : يا أبانا ، قد رُويَ لنا عنك شيعْرٌ ، منه قولك :

نحن بنو الأرض وسكانها . . . . .

فقال آدم: إنَّ هذا القولَ حقَّ ، وما نَطَقه إلاَّ بعضُ الحكماء ، ولكني لم أسمع به حتى الساعة . ثم يقول المعري إن بعضَ أهل السَّيرَ يزعم أن هذا الشعر وجده يَعْرُب في مُتَقَدِّم الصحف السُريانية ، فنقله إلى لبسانه .

ثم يقول مخاطبُ آدم : وكذلك يَرْوون لكَ صَلَى الله عليكَ لمَّا قَتَـل قابيلُ هابيل :

تَغَيَّرْت البلادُ ومَــن عليها فوجــهُ الأرض مُغْبَــرُّ قبيحُ وأُوْدى رُبْـعُ أَهْلِيها فبانوا وغــودِر في الشـرى الوجــهُ المليحُ وبعضهم يُنشدِد : وزال بشاشةُ الوجه المليح ، على الإقواء .

وتذاكر الأدباء هذا البيت في مجلس لهم وكان في

المجلس أبو سعيد السيرافي فقال يجوز ان يكون قال: وزال بشاشة الوجه المليح ، بنصب بشاشة على أنه تمييز مع حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، فكان يريد أن يقول في الأصل: وزال بشاشة الوجه المليح. وحَذْفُ التنوين على هذه الصورة يشهد له قول مطرود بن كعب الخزاعى:

عَـمْرو الـذي هَشَـم الشريدَ لقومه ورجـالُ مكـة مُسْنِتـون عِـجَافُ

بدلاً من قوله : عمرُ و الذي هشم . . . ويشهد له أيضاً لفظة ( محمد ) بدون تنوين في البيتين :

مَن ذا السذي ما ساءً قَطْ ومَن له الحُسنى فقطْ مُحَمَّدُ الهادي الذي عليه جبريل سَقَطْ

وقد نسبوا قولَ الشعر إلى غير آدم من الانبياء . ونسبوا إلى إبليس بيتين آخرين من الشعر ، وقال بعضُ المتأدبين : لم يَقع في هذا المعنى ألطف من البيتين المنسوبين إلى إبليس وهما :

وحَمْراءَ قبل المزْجِ صَفْراءُ بعده بَدت بين ثَوْبي نَرْجِسٍ وشَقَائِق ِ حَكَتْ وجنة المعشوق صِرْفاً فَسلطوا عليها مِزاجاً فاكتست لون عاشيق

وقيل إن إبليس أنشدهما لابن دريد في النوم فاعترضه بأنهما من اللَّفَّ والنشر المُشَوَّش ، فقال له : وما هذه المُشَاحَّة في هذا الوقت يا بغيض .

واللهُ أعلمُ بهذه الحكاية ، وقد وجدتُها في كتاب تزيين الأسواق .

## ● السؤال : من القائل وفي اي مناسبة وماذا يَعْني ومتى :

يُرتجي الناسُ أن يكونَ إمامٌ ناطِقٌ في الكتبيةِ الخَرْساءِ كَندب السطَّنُ لا إمامَ سوى العقلِ مشيراً في صبُحه والمساء إنما هذه المذاهبُ أسبابٌ لجندب الدنيا إلى الرؤساء الصادق الكبيري الصادق الكبيري

المعري

# الجواب : هذه الأبيات للمعري من لزوم ما لا يلزم ، يخاطب فيها

الملوكَ وأصحاب المذاهب ويقول إن المذهبَ الصحيحَ الذي هو أحقَّ أن يتبع هو العقل ، ولا إمامَ سوى العقل . ويقول إنّ هذه المذاهبَ المختلفة ما هي إلا أسباب يتذرع بها الرؤساء لجلب الدنيا والمنفعةِ إليهم . ويقول من جملة

الأبيات هنا:

غَرضُ القوم مُتعةً ، لا يَرقُون لدمع الشَّماء والخنساء كالسذي قام يجمع الزَّنج بالبصروَة والقَرْمطي بالأحساء فانْفَردْ ما استطعت ، فالقائلُ الصَادقُ يُضحي ثِقْلاً على الجُلساء

والـذي قام يجمع الزَّنج في البصرة هو محمد بن أحمد أحدُ حفدةِ الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، والقرْمَطِيّ هو أبو القاسم بن زُكْرَ ويه وكان خروجُه في أيام المكتفى العباسى . ويخاطب الملوكَ من جملةِ الأبيات فيقول :

يا ملوكَ البلاد فُزْتُم بنسْءِ العُمْسِ والجَوْرُ شَانُسكم في النَّساء ما لكم لا تَرَوْن طُرْقَ المعالي قد يَزُور الهيجاءَ زيرُ نساء

وكان مولد المعرى في سنة ٣٦٣ هجرية ووفاته في سنة ٤٤٩ هجرية .

ومن اقواله في معنى الأبيات المسئول عنها :

بكوفان قبر للإمام يُزارُ له حُجزة مِن عِفة وإزارُ وما صَعَّ للمرءِ المُحَصِّل أنه أخوالدين من عادى القبيع وأصبحت

#### ومنها أيضا:

مَلَكُ يُبَـرِّح بالخبيث المارد بالسيف يَضرب بالحـديد البارد يرمي أعادينا بسهـم صارد مـا أسمحـت بسرور يوم فارد ويقوم مكك في الأنام كأنه صنَع الله في الأنام كأنه صنَع اليدين بقت كل مخالف قالوا سيملكنا إمام عادل والأرض موطن شِرَّة وضغائن

● السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة وما الأبيات الأخرى:

لنا صاحبٌ لا ينبغني أن نخونَه وأنت لأُخرى صاحب وخليل

محمد بن سعد بن محمد بن الشيخ

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

#### ليلى الأخيلية

● الجواب: هذا البيت للشاعرة ليلى الأخيلية صاحبة توبة بنر الحُميّر، وكان توبة بهواها، وله فيها قصيدة هائية مشهورة ذكرها جميعها صاحب كتاب تزيين الأشواق، وذكر بعض الحكايات المتعلقة ببعض الأبيات فيها. ومن ذلك مثلاً قوله:

فلمَّا دَخَلْتُ الخِيدْرَ أَطَّت نُسوعُه وأطراف عيدانٍ شديدٍ سُيُورُها

فإن ليلى لمّا سمعت قولَه هذا غَضيت غضباً شديداً لأن ذلك لم يكن ، ثم أمْسكت عن كلامه برهة ، فتوسَّل إليها وعرض عليها أنه يُريد أن يَسْقي نفسه السَّمّ إن لم تُكلِّمه . فَجَمعت ثلاثةً من أهلها بحيث يَخْفَون عليه واستحضرته . فلمّا حضر قالت له : أيَّ خِدْر دَحَلْتَ معي حتى تقولَ ما

تقول ؟ فقال : هذا استرسالُ الشعراء . ثم ذَكَر لها أمشالَ ذلك وتنصّل فَفَرحت لِسهاع ِ أهلها تنصُّله .

وقولُه :

وكنت أذا ما زُرت ليلي تَبَرْقَعت فقد رابني منها الغداة سُفورُها

فأصلُه أن توبة كان يزورها على خيفة وخفية ، فلما اشتد التحريج عليه من أهلها جعلت بينه وبينها علامة فقالت : إذا مررت ووجك تنبي مبرقعة فاجلس مُطمئناً فلا حَرَجَ حينئذ فلمّا قوي حرْصُ قومِها عليها وتوعدهم لها وأجمعوا أنْ يَفْ تَكُوا بتوبة إذا رأوها خرَجت يوم ميعاد سافرة على كثيب بحيث يراها على البعد . فلمّا أقبل ورآها سافرة خاف على نفسه فمضى في طريقه ولم يُعرَّج ، وفي هذا يقول :

وكنتُ إذا ما زُرت ليلي تَبَرُقَعت .

ثم دخل الشامَ وأقام بها يَسيراً ، ثم لم يُطِقْ صَبَراً . على فِراقِ البادية التي فيها ليلى ، فخرجَ إليها ومرّ حين قابل حيَّها بولد صغير يلعب ، فقال له : هل أنتَ عارفُ بليلى ؟ قال : نعم . قال : إمض إليها وأنْشيد :

وكنتُ إذا ما زُرتُ ليلى تَبَرْقَعَتْ . . وعُدْ إليَّ فسأُحْسنُ مُنْقَلَبَك . فمضى الغلامُ وأنشد البيت لليلى فعلمت أنَّ توبة قد ورد الحيّ . فقالت للغلام : قل له إنهّا الآن مُبَرْقَعة . فمضى الغلام إليه وأعلمه بذلك ، فأعطاه توبة دينارين . وأقبل وجَدَّد زيارتها ، ثم قال لها : مكنِّيني من تقبيل يكبِك ؟ ويقال إنه سألها قُبلةً فقالت :

وِذِي حاجةٍ قُلْنَا له لا تَبُح بها فليس إليها ما حَبِيتُ سبيلُ

لنا صاحِبٌ لا ينبغي أن نخونه وأنت َ لأُخرى صاحبٌ وخليلُ .

ويقال إنَّ توبةَ أنشد قبل موته في وقعة بين حَفَاجة والهُـذَليين هذا البيت :

عَفَ الله عنها هل أبيتَ نَّ ليلةً مِن الدهــر لا يسـرِي إليَّ خَيالهُا

وإن ابن عَمَّه أنشد ليلي هذا البيت فأجابته :

وعنه عف اربي وأحسن حاله فَعَزَّت علين حاجةٌ لا يَنالهُا وسُمِّيت ليلي بالأخيلية نسبة إلى الأخيل وهو جدَّ بني عُقَيل رَهْطَ ليلي .

ويقال إن ليلى الأخيلية اجتمعت بالحجاج فسألها هل كان بينها وبين توبة ريبة ، فقصت عليه قصة البيتين وقالت : ما سمعت منه ريبة بعدها حتى فرق بيننا الموت .

ورأيت في أمالي القالي هذه الابيات لزينب بنت فروة في ابـن عمّ لهـا اسمه المغبرة :

وذي حاجة ما باح قلنا وقد بدت شواكل منها ما اليك سبيل لنا صاحب لا نشتهي أن نخونه وأنت لأخرى، فأرع ذاك، خليل تخالك ته وي غيرها فكأنما لها في تظنيها عليك دليل

● السؤال: من القائل وما المعنى وما الأبيات:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمَرء يُصْلِحه الجليس الصالح

صالح ابراهيم الكامي

بريدة \_ المملكة العربية السعودية

لبيد بن ربيعة

الجواب: هذا البيت للشاعر المُخَضْرم لبيد بن ربيعة ، وهو بيت مُفْرَدٌ يقال إن لبيداً لم يقل غيره بعد أن أسلم . ويقولون أيضاً إن البيت الوحيد الذي قاله لبيد في الإسلام هو:

الحمدُ للهِ إذ لم يأتني أجَلي حتى اكتسيتُ من الإسلام سربالا

وهذا البيتُ كما يقول السيوطي ليس من كلام لبيد وإنما هو من كلام قرَدة بن ِنُفاثة من الصحابة ، وقبله :

بان الشبابُ فلم أحْفِلْ به بالا وأقْبل الشيبُ والإسلامُ إقبالا وقد أُرَوِّي نَديمي من مُشَعشعة وقد أُقلِّب أوراكاً وأكفالا

والمعروف أن لبيداً أضرب عن قول الشعر بعد الإسلام لأن الإسلام نهى عنه ، فلم يقل إلا بيتاً واحداً كما ذكرنا . ويحكى في هذا الصدد أن عُمر بن الخطاب كتب إلى المغيرة بن شُعبة وهو عامله على الكوفة أن يَدْعُو مَن قِبلَه من الشعراء وأن يَسْتَنْشِدَهم ما قالوه من الشعر في الجاهلية والإسلام وأن يكتب بذلك إليه . فدعاهم المغيرة ، وقال للبيد : أنشيدني ما قلته في الإسلام . فقال : ابدلني الله بذلك سورة البقرة وآل عِمران . وقال للأغلب العجلي : أنشدني فقال :

أرجَزاً تُريدُ أم قصيدا لقد سألت هيِّنا موجودا

فكتب المغيرةُ بذلك إلى عُمر . فكتب إليه عمر أن يُنْقِصَ الأغلبَ من عطائه خمسمئة ويزيدَها في عَطاءِ لبيد .

ويقول سكمة بن غالب الجُعفى :

ما عاتب المرء السكريم كنفسه والمرء يُصلحه القرين الصالح

ويقول الحارث بن وَعْلة الجَرْمي :

وما عاتب المرءَ السكريمَ كنفسه ولا لام مثـلَ النفس حـين يلوم

ويقول الحُصَين بن الحُمام المُرّي:

لعمرك ما لام امرأً مشل نفسه كفي لامرىء إن زل بالنفس لائها

السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

لولا توقع مُعْتَـرً فأرْضِيه ماكنت أُوثِـر أتــرابـاً على ترْبي سعاد حافظ شراب

خان يونس \_ قطاع غزة

## لولا توقعُ

● الجواب: هذا البيتُ من شواهد النحو، وأورده ابنُ عقيل في شرح الفيّة ابنِ مالك، ولا يُعْرَفُ قائلهُ، وهذا كثيرٌ في شواهد النحو، كشواهد سيبويه. ويؤتى بهذا الشاهد دليلاً على نصب الفعل المضارع في قوله: فأرْضيه، بأنْ مضمرةً جوازاً بعدالفاء العاطفة. ومعنى البيت: لولا انتظار الفقير المتعرض للسؤال موجودٌ فإرضائي إياه لما كنتُ أفضل وأرجع أتراب الناس المساوين لهم في أعهارهم على تربي المساوي لي في عمري، اي إنني انتظر الفقير المتعرض للسؤال الأجل أن أعطيه حتى أرضيه. ومثلُ هذا البيت في نصب الفعل المضارع قولُ أنس بن مُدركة الخثعمي:

إنــي وقتلي سُلَيكاً ثم أَعْقِلَه كالثَّــور يُضرَّب لمَّا عافـــت البقرُ

ومنه قول ميسون الكلابية :

: ولُبْسُ عباءة وتقر عيني أحَبُ إليّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ

ويُرْجَعُ فِي ذلكِ كلَّه إلى كتب النحو .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

كأنَّـكَ مِن كُلِّ النفوسِ مُركَّب فأنـتَ إلى كُلِّ الأنـام حبيب

ميشال زيدان

بيروت \_ لبنان

## القاضي التنوخي

● الجواب: هذا البيت للقاضي التنوخي. كما في معجم الأدباء وابن خلكان، وهو من بيتين هما:

رضاكَ شَبَابٌ لا يَليه مَشيبُ وسُخْطُك داء ليس منه طبيب كأنك مِن كُلِّ النفوسِ مُركَّب فأنت إلى كُلَّ النفوسِ حَبيب

وذكره صاحب اليتيمة أيضاً ، ولكن لم أر أحداً ذكر المناسبة التي قيل فيها هذان البيتان . وقولُه : كأنك من كل النفوس مُركّب : فيه إشارة إلى أقوال الحكماء ، بأن النفوس قد تأتلف وقد تختلف بحسب نسبة الأخلاط فيها والأركان الأربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب . وفي هذا القول ايضاً ما يُشير إلى ميل القاضي التنوخي في أقواله إلى ذكر الأشياء كيف يتركب بعضها

من بعض فإما أن تختلف وإما أن تأتلف ، ومن ذلك مثلاً قوله :

وراح من الشمس مخلوقة بَدت لكَ في قَدَح مِن نهَار هـواءً ولكنه غـير جار كأن المديرَ لها باليمينِ إذا مال للسَّقي او باليسار تَدَرَّع ثـوباً من الياسمينِ له فَرْدُ كُمَّ من الجُلَّنار

وبعد البيت : هواءٌ ولكنه جامد ، بيتان آخران هما :

إذا ما تأملتَها وهي فيه تأملت نوراً محيطاً بنار فهذا النهاية في الإمرار

ورأيت في الكشكول عن كُميل بن زياد قال : سألت مولاي أمير المؤ منين علياً كرّم الله وجهه فقلت : يا امير المؤ منين ، أريد أن تُعَرّفني نفسي ، فقال : يا كُميل ، وأي الأنفس تريد أن أعرفك ؛ فقلت : يا مولاي ، وهل هي إلا نفس واحدة ، قال : يا كميل ، إنما هي أربعة : النامية النباتية والحسية الحيوانية والناطقة القدسية والكلية الإلهية . . إلى آخر كلامه رضي الله عنه .

ولعلّ هذا ما عناه يوسف بن أبي الساج بقوله :

فلو أنها نفس تموية ولكنها نفس تَساقط أنفسا وما عناه ابن الرومي :

فيا لَكِ مِن نفس مَسَاقَط أنفسا تَساقُط دُرٌّ مِن نظام بلا عِقد

#### ● السؤال: من قائل هذه الأبيات وبأي مناسبة:

أيا مَن عاش في الدنيا طويلاً وأَفْنَى العُمْرَ في قيل وقالِ وأَنْعَب نفسَه فيما سَيَفْنَى وجَمَّع مِن حَرَام أو حَلاَلِ وَأَتْعَب نفسَه فيما سَيَفْنَى وجَمَّع مِن حَرَام أو حَلاَلِ هَبِ الدنيا تُقادُ إليكَ عَفواً أَلَيْس مَصِيرُ ذلك لِلزَّوالِ؟

فيصل عبد الرحمان أحمد ديب عِلار \_ طولكرم \_ الأردن

أبو العتاهية

◄ الجواب: هذه الأبيات للشاعر أبي العتاهية من قصيدة قالها في ذَمّ الدنيا والحرّص عليهاءأوّله كما في ديوانه:
 نعَـى نَفْسي إلي من الليالي تَصرُّفُهُ ن حالاً بعـد حال

وفيها : تعالى اللهُ يا سلم بنَ عمرو أذَلَ الحِرْصُ أعناقَ الرجالِ وفيها أيضاً :

خَبَرتُ النَّـاسَ قَرنَـاً بعد قرن فلم أرَ غير خَتَّـالٍ وقالي

وذُقْتُ مَرارةَ الأشياء طُرّاً فها طَعْم أَمَر من السؤالِ ولَـم أَرَ فِي الأَمـور أَشَد وَقْعاً وأَصْعَبَ من معاداة الرجالِ ولـم أَرَ في عيوبِ الناس عيباً كَنَقْصِ القادرين على الكمالِ

وقد وَجَدتُ في شرح ِ شواهدِ التلخيص أنّ الأفوه الأودي ، وهـو من قدماء الشعراء في الجاهلية ، يقول :

بلوتُ الناسَ قَرناً بعد قَرْن فلم أَرَ غيرَ ذي قيل وقالِ وقالِ والله والله والله والله والله والله والله وأصعب من معاداة الرجالِ وذُقْت مرارة الأشياء طُراً فها شيءً أمرَّ من السؤالِ

فإذا صح ذلك فيكون أن أبا العتاهية أدخلَ أبياتَ الأودي في شعره .

أمّا قولُ أبي العتاهية: تعالى الله يا سلّم بن عمرو، فإنه يخاطب به سلّم بن عمرو، وهو شاعر كان معاصراً لأبي العتاهية، ويعشرف بسلّم الخاسر، وسبب تسميته بالخاسر أنه باع مصْحفاً واشترى به طنبوراً. وكان سلّم يدخل على الخليفة المهدي وينشده الأشعار فَيُثِيبُه المهدي على ذلك. وكان من تلامذة بشار بن برد، فكان يأخذ المعنى من بشار ويكسوه ألفاظاً أرق من ألفاظ بشار، فيخرج حسناً ظريفاً. ومن ذلك مثلاً أن بشاراً كان قد قال:

من راقب الناسَ لم يَظْفَر بحاجته وفاز بالطيباتِ الفاتِكُ اللَّهِجُ فأخذه سَلْمُ الخاسر وقال:

مَن راقب الناسَ مات غَمّاً وفاز باللَّذَةِ الجسورُ

فَغَضِب بشار وقال : ذَهَب بيتي ، واللهِ لا أَكَلْتُ اليومَ شيئاً ولا نمِت ،

وقال : إنه أخذ المعاني التي تعبِت فيها فكساها ألفاظاً أخفُّ من ألفاظي .

ويقال إن سَلْماً هذا لمّا بلغه قول أبي العتاهية :

تعالى اللهُ يا سَلْمَ بنَ عمرو أَذَلَّ الحِرْصُ أعناقَ الرجالِ

غضب لأنه نسبه إلى الحرص والبخل وقال : ويلي على الزنديق جمُع الأموال وكنزها وعبأ البُدورَ في بيته ثم تَزَوَّد مِراءً ونفاقاً ، ثم كتب إلى أبى العتاهية هذه الأبيات:

يُزَهِّد الناسَ ولا يَزْهَدُ لو كان في تزهيده صادقاً أضحـــى وأمسى بيتَــه المسجدُ ويَرْفُضُ الدنيا ولم يَقْنُها ولم يكن يسعى ويَسْتَرْفِدُ يخــاف أن تَنْفَــدَ أرزاقُه والــرزق عنــد الله لا يَنْفَدُ يناله الأبيض والأسود من كَفَّ عن جَهْدٍ ومَن يَجْهَدُ

ما أقبح التزهيد من واعظٍ والسرزق مقسسومً على مَن ترى كُلُّ يُوَفَّى رِزْقَــه كامِلاً

وكان أبو العتاهي مشهوراً بالبخل والحِيرص ِ على الدنيا مع ذُمِّه لها و إظهاره الزُّهْد والتعفف ، وهذا ما دعا سَلْماً إلى أن يَنْسُب إليه الرياءَ والنفاق. السؤال: من قائل هذا البيت وما هي المناسبة وماذا يقصد به:
 ولولا ملوحة ماء البكاء حسيبت دم وعي أنهارها
 الزهدي عبد القادر
 مكناس ـ المغرب

ابن حَمديس

● الجواب : هذا البيت للشاعر الصِّقِلِّي ابن حَـمْديس ، قاله في جملة قصيدة طويلة ذكر فيها صورة عن ماضيه وعن تشوقه لبلده صقلية وعن بعض مواقفه التبسطية . منها مثلاً قوله :

وراهبة أغلقت ديرُها فكناً مع الليل زُوارَها هَداناً إليها شَذَى قَهْوة تُليع لأَنْفِكَ أسرارَها طَرَحت من الدَّن دينارَها طَرَحت من الدَّن دينارَها

إلى أن قال:

ذكرت صِقِلًيَّةً والأسى يَهيج للنفس تَذكارَها

ومَنْزلة للتصابي خلت وكان بنو الظَّرْف عُمَّارَها فإن كنت أُخبارَها فإن كنت أُخبارَها وليولا مُلُوحة ماء البكاء حسيست دموعي أنهارَها

وكان ابنُ حمديس قد وُلد في صقلية ثم جاء النُرمان واحتلوها وعاملوا أهلها معاملة قاسية فآثر الهجرة منها على البقاء فيها . هاجر إلى الأندلس ونزل في إشبيلية .

وابن حمديس هو أبو محمد عبد الجبار بن ابي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصِّقِلي ، ولـد سنة ٤٤٧ هجرية أو ١٠٥٥ ميلادية ، وهاجر الى الأندلس في سنة ٤٧١ هجرية ، وعاش في اشبيلية ، وتوفي سنة ٤٧١ هجرية أو ١١٣٧ ميلادية في جزيرة ميورقة . ولما نزل في اشبيلة لم يهتم به الناس وقال هو عن نفسه : « أقمت باشبيلية لما قدِمتها على المعتمد بن عباد مدة لا يلتفت إلى ولا يعبأ بي حتى قنطت لخيبتي ، وهممت بالنكوص على عقبي ، فإني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذ بغلام معه شمعة ومركوب فقال لي : أخب السلطان . فركبت ودخلت عليه فأجلسني وقال لي : افتح الطاق التي تليك . ففتحتها ، واذا بكور زجاج على بعد والنار تلوح من بابيه ، وواقدة تفتحها تارة وتسدّها أخرى ، فحين تأمّلتها قال لي : أجز :

أُنظرهما في الظلام قد نجما فقلت: كما رنا في الدُّجُنّة الأسدَ فقال:

يَفتح عينيه ثم يُطبقها فقلت: فِعلَ امرىء في جفونه رمد

فقال:

فابتزَّه الدهرُ نور واحدة فقلت: وهل نجا من صروفه أحد

فاستحسن ذلك وأمر لى بجائزة سنية ، وألزمني خدمته » .

●السؤال: من القائل وما المناسبة:

قد يُونْحَد الجارُ بِجُرْمِ الجار

عبد الحميد محمد البكوش

معهد الزاوية الغربية الديني ـ الجمهورية الليبية

#### قد يؤخذ الجار بذنب الجار

● الجواب: قد يَخْطُر بالبال أن قوله: قد يؤخذ الجارُ بذنب الجار أقربُ أن يكون مثلاً ، ولكني لم أُجِدْه بين الأمثالِ المشهورة ، وهو أحقُ بأن يكون مثلاً مِن غيره . وقد ذكر العبارة هذه الحريري في المقامةِ الأربعين بقوله : إنّه مِمَّن يَدُورُ خلفَ الدار ويَأْخُذُ الجارَ بالجار ، يُريد أن يقول إنه يتلصص ويرتكب الفاحشة على الوجهين . وأخذ الحريريُّ هذا القولَ من حكاية لأحد الأعراب ، حيث يقول لامرأته :

كَلاَّ ورَبِّ البيتِ والأستار لأَهْتُكَنَّ حَسلَـقَ الحِـتار قد يُؤْخَذ الجارُ بِذَنْبِ الجارِ وللخليل بن أحمد تفسير لمعنى حكق الحِتار ، ولمعنى الجار وجار الجار ، وهذا التفسير موجود في شرح الشريشي للمقامة الأربعين من مقامات الحريري . ومن قبيل هذا المعنى قول أحد الشعراء :

وَجَارُكَ قد يَجْنِي عليك وقد تُعْدِي الصِّحَاحَ مَبَارِكُ الجُرْبِ وَلَـرُبُ مَّأْخُوذٍ بِذَنبِ قرينهِ ونجا المُقارفُ صاحِبُ الذَّنْبِ

وليس في هذين البيتين فُحْشٌ كما في قولِ الأعرابي .

وقوله: يؤخذ الجار بذنب الجار، فيه إشارة إلى العادة بأن الجار أولى بالجار، في نفع أو ضرر. وكان أبو سفيان إذا نزل به جار يقول له: يا هذا، إنك قد اخترتني جارا واخترت داري دارا فجناية يدك على دونك، وإن جنت عليك يد فاحتكم علي حكم الصبي على أهله. وهذه العبارة الأخيرة ذهبت مثلاً.

وجاء عن بعض العرب وهو ثور بن شحمة أنه كان يعرف بمجير الطير ، واشتهر حارثة بن مُرَّ بأنه كان مجير الجراد .

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

تعصي الإله وأنت تظهر حُبّه هذا لعمري في القياس بَديعُ لو كنتَ أنت تُحِب للطعته إن المحبّ لمن يُحِب مطيعُ

عبد الله محمد الصبيحي

بنغازي \_ الجمهورية العربية الليبية

## محمودٌ الوراق

● الجواب: هذان البيتان لشاعر اسمه محمود الورّاق، وقال صاحب كتاب شعراء النصرانية إنها للنابغة الذبياني، وليس هذا صحيحا، فقد رأيت البيتين منسوبين إلى محمود الوراق في أوثق المصادر العربية. وشععر الوراق يكاد ان يكون كُلّه في الحِكم والمواعظ، وتوفي في خلافة المعتصم في حدود الثلاثين والمئتين. ولم يُتْرجِم له ابنُ خِلكان، وله ترجمة في فوات الوفيات. ومن أقواله في معنى البيتين المسئول عنها:

يا ناظراً يرنو بعيني راقله ومُشاهِداً للأمر غير مُشاهِلهِ مَنْتَتَ نفسك ضِلَّةً وأبحتها طُرُقَ الرجاءِ وهُن غيرُ قَواصِلهِ

تَصلُ الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي ونَسيتَ أن اللهَ أخرج آدماً

دَرَكَ الجِنانِ بهما وفسوزَ العابدِ منهما إلى السدنيا بذنسبٍ واحدِ

ومِن أقواله في الحكمة:

لَسِّتُ صروفَ الدهر كهلاً وناشئاً وجَرَّبْتُ حاليه على العُسر واليُسر فلم أرَ بعد الكفر شراً من الفقر

وله أشعار كثيرة من هذا النوع ذكر أشياء منها محمد بن شاكر في فوات الوفيات ، وذكر بعضها المبرد في الكامل . ويُعجبني من شعره :

إنسي شكرُت لظالمي ظُلمي وغفَرْتُ ذاكَ له على علمي ورأيتُه أسدَى إليّ يداً لَما أبانَ بجهله حِلْمي رَجَعت إساءتُه عليه وإحساني فعاد مُضاعَفَ الجُرم وغدون ذا أجر ومَحْمَدة وغدا بكسب الظُلم والإثم وكأنما الإحسان كان له وأنا المُسيءُ إليه في الحكم ما زال يَظْلِمُني وأرْحَهُ حتى بَكَيْتُ له من الظُلْم ما زال يَظْلِمُني وأرْحَهُ حتى بَكَيْتُ له من الظُلْم ما

ويقول المبرّد إن محموداً الوراق أخذ هذا المعنى من قول رجل من قريش لرجُل قال له: إني مررت بقوم من قريش من آل الزبير او غيرهم يَشْتُمونك شيّاً رَحْبُتُك منه ، قال : أفسَمِعْتني أقول لا خيراً ؟ قال : لا . قال : إيّاهُم فارْحَم . وقال أبو بكر الصديق رحمه الله لرجل قال له : لأشتُمنَك شيّاً يدْخُل معك في قبرك . قال : معك والله يَدْخل لا معي . وقال ابن مسعود : إنّ الرجل ليظلمني فأرْحَه . وقال رجل للشعبي كلاماً أقذع له فيه فقال له الشعبي : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله فيه فقال له الشعبي : إن كنت صادقاً فغفر الله أي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله

لك . ويقال إن الشعبي أتى مسجدا فصادف فيه قوماً .يغتابونه ، فأخذ بعضادتي الباب ثم قال متمثلاً :

هَنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مخامِر لِعَزة من أعراضيا ما استحلَّت

و يحكى عن الأحنف بن قيس أنه خلا برجل فأخذ الرجل يَسبُّه سباً قبيحاً فقال له الأحنف : إن كان بقي من قولك فضلة فقُلُها الآن قبل أن يأتي أحدٌ من قومي فيَسْمَعَها فَتُؤذى .

وفي سراج الملوك للطرطوشي أن هارون الرشيد دخل على بعض النساك فسلّم عليه هارون فأجاب : وعليك السلام أيها الملك ، أتحب الله ؟ قال : نعم . قال الناسك : كذبت والله في حبك إياه ، إنك لو أحببته لما عصيته . ثم أنشد الناسك :

هــذا لعمــري في الفِعــال بديع إن المحـب لمن يحــب مُطيع منــه وأنــت لشــكر ذاك مُضيع تَعصي الإله وأنت تظهر حبّه لو كان حُبّك صادقاً لأطعته في كلّ يوم يبتديك بنعمة

● السؤال: من القائل:

عدْلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفة وعُجْمَةٌ ثم جَمْعٌ ثم تركيبُ والنونُ زائدةٌ من قبلها ألفٌ ووَزْنُ فِعل وهذا القول تقريبُ

عدنان شمسين

اللاذقية \_ سوريا

ابن الحاجب

● الجواب: هذان البيتان للشيخ عثمان بن عُمر المعروف بابن الحاجب من كتاب له في النحو يسمى الكافية وللكافية شرح لابن الحاجب اسمه الوافية ، وله أيضاً كتاب في الصرف يسمى الشافية . وجَمعَ هذان البيتان موانع الصرف . ويكون الامتناع بعلتين من هذه العلل إحداهما العلمية او الوصفية لا اثنتان على الاطلاق . فاسم عُمر ممنوع من الصرف للعلمية او المعرفة والعدل لأنه في الأصل عامر ، وكلمة سكران ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون . أمّا عثمان فللعلمية وزيادة الألف والنون . وزينب للعلمية والتأنيث ، وهكذا لا بد من علتين إحداهما المعرفة او العلمية الوصفية . وهذا بحث موجود بجميع تفاصيله في كتب النحو .

وترجم لابن الحاجب السيوطي في كتابه « بغية الوعاة » وقال إنه ولد في أَسْنا من صعيد مصر سنة ٥٧١ هجرية ، وتوفى في الاسكندرية سنة ٦٤٦ .

وترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان وذكر له البيتين :

أي غَدُ مع يد دد ذي حُروف طاوعت في الرَّوي وهي عيون ودواة والحوت والنون نونات عصنهم وأمرها مُسْتَبين

وهما جواب ابن الحاجب عن البيتين المشهورين وهما :

رُبِّنًا عالىج القوافي رجالً في القوافي فتلتوي وتلين طاوعتهم عين وعين وعين وعَصتْهم نون ونون

وكنتُ شرحتُ ذلك في مناسبة سابقة فلا حاجة إلى الإعادة .

وسمي بابن الحاجب لأن أباه كان حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي وكان كردياً .

## ● السؤال: من قائل هذه الأبيات وما المناسبة:

لَكَ المسك لا يُر وري من المسك ناشيقه وما ضَرَّ أثوابي السواد وتحتها لياس من العلياء بيض بنائقه

فإن يك من لونسى السواد فإنني إذا المرء لم يَبْدُلُ من الود مثلها بَذَلْت له فاعْلَم بأني مُفارقه

منصور عبيد حمود

جدة \_ الملكة العربية السعودية

• الجواب : هذه الأبيات لِنُصَيَّبِ الشاعر ، وهو نُصَيَّب بن رَبَاح مولى عبد العزيز بن مَرْوان ، وكُنْيَتُه أبو مِحْجَن . ويقال له أبو الحجناء ، والحجناء ابنته ، ويري بعضهم ان أبا الحجناء كنيةُ نُصَيب الأصغر وهو شاعر آخر . وأطلق صاحب الأغاني كنية أبى الحجناء على نصيب الأكبر وعلى نصيب الأصغر ، وهذا غلط ، والأصح ان الكنية هي لنصيب الأصغر ، وذكر صاحب الأغاني ان الأصمعي كان يُنشد هذه الأبيات ويستجيدها ويقول: قاتل اللهُ نصيباً ما أشعره ، والأبيات هي :

فإن تَكُ من لوني السوادُ فإنني لكالمُسك لا يُرْوَى من المسك ذائقُه

إذا المرءُ لم يَبْدِل من الود مثلها بَذَلت له فاعلم بأنسى مُفارقه وما ضرًّ أثنوابسي سوادي وتحتها لباسٌ من العلياء بيضٌ بنائِقُه

ورأيتُ في ذيل الأمالي أبياتاً من القصيدةِ نفسها في حكايةٍ مع عبد الملك ابن مروان الخليفة . فقد دخل نُصيُّبُ يوماً على عبد الملك بن مروان فعاتبه عبد الملك ولامه على قلة زيارته له وإتيانه إياه فقال نصيب : يا أمير المؤ منين : أنا عبدٌ اسود ولستُ من مُعاشري الملوك.فعرض عليه النبيذ فقـال : أنـا أسـودُ البشرة قبيح المنظرة ، وإنما وصلت الى مجلس أمير المؤمنين بعقلي ، فإن رأى أمير المؤ منين أن لا يُدخِلَ عليه ما يُزيلُه فَعَل . فأعفاه ووصله ، فقال نُصَيَّب في سواده:

سَوِدْتُ فلم أَمْلِكُ سَوادِي وتحته قَميص من القُوهِمِي بيض بنائقه ولا خيرَ في ودّ امرىءٍ مُتكارهٍ عليكَ ولا في صاحب لا تُوافِقه

فإن شئت فارفُضْـهُ فلا خـيرَ عنده وإن شئـت فاجْعَلـه خليلاً تُصادِقُه

واشتهر من الشعراء السود عددٌ معروف ، منهم عنترة وعبد بني الحَسْحاس وابراهيم بن المهدي ، وكثيرٌ من الشعراء قرن بين السواد والمسك ، كالمتنبي في كلامه عن كافور وكنَّاه أبا المسك . ومن ذلك مثـ لاًّ قولُ علي بن العباس بن الأحنف:

أحبُّ النساءَ السود من أجل تُكْتَم ومن أجلها أحببت ما كان أسودا فجئني بمِثل المسك أطيب نكهة وجئني بمثل ِ الليل أطيب مَرْقدا

ولعلى بن الجهم :

وعائب للسمر من جهله مُفَضّل للبيض ذي مَحْك قولوا له عني أما تستحي من يجعل الكافور كالمسكر

وأنشد الجاحظ:

مُشْبهاتُ الشَّباب والمِسكِ تَفْديهنَّ نفسي من السرَّدَى والخُطُوب كيف يهوى الفتى اللبيبُ وصالَ البيضِ والبيضُ مُشْبِهات المشيب

ولِنُصَيب قوله :

وسوداء الأديم إذا تبكت يرى ماء النعيم جرى عليه رآها ناظري فصبا إليها وشيه الشيء مُنْجنوب إليه

ولابن مُسْلمة :

لام العواذلُ في سوداءَ فاحمةٍ كأنها في سوادِ القلب تمثالُ وهام بالخال أقوامٌ وما علموا أني أهيم بشخص كلُّه خالُ

وهذا شبيهً بقول الشريف الرضي :

أُحبُّك يالون السواد فإنني رأيتُك في العينين والقلب تَوْأَما وما كان سهمُ العين لولا سوادُها ليبْلُغ حبّاتِ القلوب إذا رمَى إذا كنت تَهْوى الظبي ألمى فلا تلم جُنوني على الظبي الذي كُلُه لمَى

وأبلغُ من ذلك قولُ ابن ِ الأعرابي في سوداء :

أُحِبُّ لِحُيِّهِ السودان حتى أُحِبُّ لِحُبِّها سُودَ الكلاب ويقول عنترة بما يُشبه قول نُصيب :

لَئِن أَكُ أسوداً فالمسكُ لوني وما لِسَوادِ جِلْدي من دَواءِ ولكن تَبْعُدُ الفحْشاء عني كَبُعددِ الأرضِ عن جوّ السماء

#### ويقول أيضا:

ولـولا سوادُ الليلِ ما طَلَـع الفجرُ بياضٌ ومـن كفَّيُّ يستنــزل القطرُ

يَعيبون لونسي بالسواد جَهالةً وإن كان لونسي أسوداً فخصائلي

ويقول:

وإن يعيبوا سواداً قد كُسيت به فالدُّرُّ يَسْتُوه ثوبٌ من الصَّدَف

وفي ابن خلكان حكايةً عن ابراهيم بن المهدي . قال ابراهيم : قال لي المأمون وقد دخلت عليه بعد العفو عني : أنتَ الخليفة الأسود ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤ منين : انا الذي مَنَنْتَ عليه بالعفو ، وقد قال عبدُ بني الحسحاس :

أشعارُ عبدِ بني الحسحاس قُمن له عند الفخار مقامَ الأصْل والوَرِق إِن كنتُ عبداً فنفسي حُرَّةً كرماً أو أسودَ الخَلْق إِنسي أَبْيضُ الخُلُق

فقال لي : يا عَم ، أخْرَجَك الهَزْلُ إلى الجِد ثم أنشد يخاطب ابراهيم :

ليس يُزري السوادُ بالرجل الشهم ولا بالفتسى الأديب الأريب إن يكن للسوادِ فيك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبي

وعَلَق ابن خِلكان على الحكاية ببيتين لأبي الفتوح ابن قَلاقِس الإسكندري وهما:

رُبَّ سوداءَ وهي بيضاءُ فِعل حَسَدَ المسكَ عِنْدها الكافورُ مِثْلَ حَبِّ العيون يَحْسَبُهُ الناسُ سَواداً وإنما هو نُورُ

### ● السؤال: من القائل وما المناسبة:

توسمتُـه لمّا رأيتُ مهابةً عليه وقلـت المرءُ من آلِ هاشم عمد بن الرباني المعهد الاسلامي - بوتيليميت - موريطانيا

شيخ

● الجواب: هذا البيت من جملة أبيات وردت في خزانة الأدب عن حكاية جرت لعبيد الله بن العباس مع شيخ من العرب. فقد خرج عبيد الله هذا من المدينة المنورة يريد معاوية في الشام ، فمر في طريقه ببيت فنزل عنده ، فقام صاحب البيت وهو شيخ ذو هيئة رثة فَذَبح شاة له لم يكن عنده غيرها وأطعم عبيد الله وغلامه . ولما أراد عبيد الله الرحيل رمى إلى الرجل بخمسمئة دينار . وبعد أن زار دمشق وقضى حاجته هناك قفل راجعاً فمر بالشيخ ، فسأله عبيد الله : أتعرفني ؟ فلم يعرفه الشيخ . فقال له عبيد الله إنه نزيله ليلة كذا وكذا فعرفه ، وقال له : قد قُلت أبياتاً أتسمعها مني ؟ وأنشده :

توسمتُ لله من آلِ المرار فإنهم ملوك عظام من كرام أعاظم والآ فمين آلِ هاشيم والآ فمين آلِ المرار فإنهم ملوك عظام من كرام أعاظم فقمت إلى عنسز بقية أعنز لأذبحها فعل امريء غير نادم فعوضني عنها غناي ولم تكن تساوي عنسزي غير خس دراهم فقلت لاهلي في الخيلاء وصيبتي أحقاً أرَى أم تلك أحلام نائم

#### ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

إذا أنا عاتبت اللُّولَ فإنما أُخطِّطُ في جار من الماءِ أُحْرُفا فَهَبُّه آرْعَوى بعد العتابِ ألم تكن مودتُه طبعاً فصارت تكلفا

أحمد بن صالح باوزير أبو محمود

المدينة المنورة \_ المملكة العربية السعودية

#### الناشيء الاصغر

● الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي الحسن على بن عبد الله المعروف بالناشىء الاصغر وبالحَلاَّء، كان مولده سنة ٢٧١ هجرية وتوفي سنة ٣٦٦ هجرية . وكان مدةً عند سيف الدولة في حلب وقال أبو بكر الخُوارَزْمي: أنشكني أبو الحسن لنفسه في حلب:

إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخُط بأقلامي على الماء أحْرُفا وهَبْهُ آرْعَوى بعد العتابِ ألم تكن مودَّتُه طبعاً فصارت تكلّفا

وروايةُ البيتِ الأولى باستعمال كلمة « الملوك » هي روايةُ ابن خلكان

وروايةُ الثعالبي في يتيمة الدهر . والروايةُ الأخرى هي الروايةُ التي جاءت في سؤال السائل الكريم وروايةُ غيره .

وعاش الناشيءُ مدةً في الكوفة ، وكان المتنبي وهـو صبـي يحضر مَجْلِسَه . ومن أقواله في العتاب :

إنسي لَيَهْجُرُنسي الصديقُ تَجَنَّباً فأريه أنّ لَمِجْره أسبابا وأخاف إن عاتبتُه أغريته فأرى له ترك العتابِ عتابا وإذا بُليتَ بجاهلٍ متعافِلٍ يَدْعو المُحالَ من الأمور صوابا أوليتُه منسي السكوت وربماً كان السكوتُ عن الجوابِ جوابا

وقد وَجَدتُ البيتين في بعض الكتب منسوبين إلى ابن ِ الرومي ، كما في أدب الدنيا والدين للما وردي .

● السؤال : من قائل هذا الشعر وما المناسبة وما عدد أبيات القصيدة :

أَكُفًا عن الأوتار مُنْقَبِضاتِ وأَيْدِيهُم من فَيْتِهم صَفِراتِ

إذا وُتروا مَدُّوا إلى واتريهم أرى فيأهم في غيرهم مُتَقَسَّماً

سعيد يوسف ابراهيم الداود

قرية بلين ـ حماة ـ سورية

## دِعْبل الخزاعي

الجواب: هذان البيتان لِدِعْبل الخزاعي من قصيدة طويلة تقع في قريب من سبعين بيتاً في مدح آل البيت قالها دعبل لما بايع المأمون لعلي بن موسى الرضا. فقصد علي بن موسى في خراسان فأنشده إياها فأعطاه عشرة آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه ، وخلع عليه خِلْعة من ثيابه قيل إن أهل قُم في إيران أعْطوه بها ألف درهم ليبيعها لهم فلم يَبعْها ، فقطعوا عليه الطريق وأخذوها منه قَسراً ، فقال لهم : إنها تُرادُ لله عز وجل ، وهي محرمة عليكم . فَدَفَعوا إليه ثلاثين ألف درهم فحلف أنْ لا بيعها أو يُعطُوه بعضها ليكون في كَفنِه ، فأعطوه فرد كُم فكان في أكفانه . ولما قَدِم العراق اشترى الشيعة منه الدراهم التي أعطاها له علي بن موسى الرضا ، كُل درهم بعشرة الشيعة منه الدراهم التي أعطاها له علي بن موسى الرضا ، كُل درهم بعشرة

دراهم فَحَصَلت له مِئةُ ألفِ درهم . وكان دائهاً متوارياً من السلطان . أمّا قصيدتُه هذه فهي من أجمل الشعر وأشجاه ، ومَطْلَعها :

مَدارسُ آياتٍ خَلَـتُ مِن تِلاوةٍ ومَنْزلُ وَحْسِي مُقْفِرُ العَرصَات وفي بعض ِ المراجع أن الـمَطْلَع هو:

ذَكُرْتُ مَحَلًا الرَّبْعِ مِن عَرَفاتِ فَأَجْرَيتُ دَمْعَ العينِ بالعَبَراتِ

وقال دِعْبل صاحبُ القصيدة: لمّا هرَبْتُ من الخليفة بتُ ليلةً بنيسابورَ وَحْدي ، وعزمتُ على أن أعملَ قصيدةً في عبيد الله بن طاهر في تلك الليلة ، وإني لفي ذلك إذ سمَعتُ صوتاً من خلف الباب وكان مَرْدُوداً على : السلامُ عليكم ورحمةُ الله ، أألِجُ يَرْحَمُك الله ؟ فاقشعر بَدني من ذلك ونالني أمر عظيم ، فقال المُنادِي : لا تُرَع عافاك الله ، فإني رجلٌ من إخوانيك من الجينِ المسلمين من ساكني اليمن ، طرأ إلينا طارىء من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك :

مدارسُ آياتِ خلت من تلاوةٍ . .

فَأَحْبَبْتُ أَن أَسْمَعَهَا منك . قال دعبل : فأنشدتُه إياها ، فبكى . ثم وَدَّعه وانصرف .

والبيتان المسئول عنهما يقعان في النصف الثاني من القصيدة حيث يقول :

دِيارُ رَسُولِ اللهِ أَصْبَحَنَ بَلْقعاً وآلُ زِيادٍ تَسْكَنُ الحُجُراتِ بِنَاتُ زِيادٍ تَسْكَنُ الحُجُراتِ بناتُ زِيادٍ فِي الفَلوات بناتُ زيادٍ فِي القصور مَصُونة وآلُ رسولِ الله فِي الفَلوات إِذَا وُتروا مَدُّوا إِلَى واتريهم أَكُفَّا عن الأوتار مُنْقَبِضاتِ

أمّا البيتُ الثاني المستولُ عنه فيرد في بعض الروايات قبل البيت الأول ، حيث يقول دعبل :

ألم تَرَ أني مذ ثلاثون حِجَّةً أروح وأغدو دائم الحسرات أرى فَيْأَهُم في غيرهم مُتَقَسَّاً وأيْديَهم من فَيْئِهم صَفِرات

والوصف الذي وصفه دعبل لآل البيت من كونهم مُشرَّدين خائفين يعيشون عِيشة الضَّنْك ، عَبَّر عنه بعضُ آلِ النبي بقوله :

نحن بنو المصطفى ذَوُوا عُصَص يَجْرَعُها في الحياةِ كاظِمنا قديمة في الزمانِ مِحْنَتُنا أَوَّلْنا مُبْتَلَى وآخِرُنا يَفُسرح هذا السورَى بعيدِهم ونحن أعيادُنا مآتُمِنا الناسُ في الأمن والسرور ولا يأمن طول الحياة خائِفُنا

#### ● السؤال: من القائل وما المعنى:

تبدت لنا وَسُط الرُصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطولِ التنائي عن بَني وعن أهلي

الآنسة زهرة الرويجل

مدينة الشماعية - المغرب

#### عبد الرحمن الداخل

● الجواب : هذان البيتان لعبد الرحمن الداخل الأموي الذي دَخَل
 الأندلس وأسس فيها الدولة الأموية في الغرب . ولهذين البيتين تتمة وهي :

نشات بأرض أنت فيها غريبة فَمِثلُك في الإقصاء والمنتأى مثلي سَقَتك غوادي المُزن في المنتأى اللهي يَسُح ويستمري السهاكين بالوبل

والرُّصافة هنا هي رُصافة قُرطبة وهي بالقرب من جامع قرطبة المشهور . ولعبد الرحمن الداخل أشعارٌ أخرى يخاطب بها النخل ويتشوقُ إلى بغداد فهو يقول :

یا نخل أنت فریده مثلی تبکی وهل تبکی وهل وهل تبکی ولاد المحت ولود آنها عقلت إذن لبکت لکنها حَرَمت وأخرجني

في الأرض نائية عن الأهل عَجهاء لم تُجبّل على جبلي ماء الفرات ومنست النخل بعضي بني العباس عن أهلي

ومن شعر عبد الرحمن الداخل قوله يتشوق الى معاهد دمشق :

أَقْرِ منسي بعض السلام لِبعضي وفؤادي ومالكيه بارض وطوى البينُ عن جفوني غُمضي فعسى باجتاعِنا سوف يَقضي أيها الراكب الميمسم أرضي إن جسمي كما علمت بأرض قدر البين بينا فافترقنا قد قضى الله بالفراق علينا

#### السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولمّا أُمَزَّق عبد المحسن اليحيى مكتبة المعرفة ـ عنيزة المملكة العربية السعودية

# المُمزَّق العبدي

الجواب: هذا البيت لشاعر جاهلي قديم يعرف بالمُمَزَّق العبدي ،
 وسُمِّي بالمُمزَّق لقوله هذا البيت ، كما سُمِّي غيره من الشعراء بمشل
 ذلك . والبيتُ من قصيدةٍ قالها لبعض ملوك الحيرة ، ويقول له فيها :

أَحَقَا أَبِيتَ اللعن أَنَّ ابنَ بَرْتَنَا على غير إجرام بِريقي مُشْرِقي فإن كنت مأكولاً فكُنْ خير آكل وإلا فأدْرِكْنِي ولمّا أُمَزَّق فإن كنت عَميدُ الناس مها تَقُلُ فَقُلُ ومها تَضَعُ مِن باطِل لا يحُقَّق فأنت عَميدُ الناس مها تَقُلُ فمها تَضَعُ مِن باطِل لا يحقق فرا

ويقول له مُسْتَنجِداً أيضاً :

أَكَلُّفْتني أَدْواءَ قوم تركُّتُهم فِإلاَّ تَدَارَكْني من البحر أَغْرَق

والبيتُ المسؤولُ عنه مطروقٌ في معناه في الشعر العربي . ومن ذلك قولُ عبدِ الله بن ِ الحجاج من قصيدة :

فإن كنتُ مأكولاً فكُنْ أنت آكلي وإن كنتُ مَذبوحاً فكُنْ أنت تَذْبحُ ويقول العُجَير السَّلولي :

فإن أكُ مجلَّوداً فكن أنست جالدي وإن أكُ مَذْبُوحًا فكن أنست تَذْبِحُ

ويقال إن عثمان بنَ عفان رضي الله عنه لمّـا حُوصر في بيته بَعث إلى على ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول له :

أما بَعْدُ فقد بلغ السيلُ الزُبَى وجاوز الحِزَامُ الطُّبْيين ، وطَمِعَ فيَّ مَن كان لا يَدْفَع عن نفسه ، ولم يُعْجِزْكَ كلئيم ، ولم يغْلِبْكَ كمغُلَّب ، فَأَقْبل إليّ معي أو عَلَيَّ على أي أمْرَيْك أحْبَبْت :

فإن كنتُ مأكولاً فكنْ أنستَ آكلي وإلاً فأَدْرُكْنسي ولمّا أُمَزَّقِ واللهِ عَنْ أَمَرَّ فَ واللهِ عَنْ أَنْهُ صادرٌ عن عثمان .

ومن الشعراء ، كالـمُمَزَّقِ المذكور ، من سُمِّيَ أو عُرف ببيتٍ من الشعر قاله . ومن هؤلاء مثلاً الشاعر أعْصُر ، وسُمِّي كذلك لقوله :

أَعُمَـيْرُ إِن أَبِـاكَ غَـيِّر لونه مَـرُّ الليالي واختـلاف الأَعْصُر ومنهم معاوية بن تميم وهو الشَّقِر ، لقوله :

قد أحملُ الرُّمْعِ ؛ لأصِّم كعُوبُه به من دماءِ القومِ كالشَّقراتِ

ومنهم عمرو بن سعيد المعروف بالمُرَقِّش لقوله :

الدارُ قَفْرُ والرُّسومُ كما رَقَّش في ظهر الأديم قَلَمْ ومنهم خالدُ بنُ مُرَّة المسمى بالشريد لقوله:

وأنا الشريدُ لِمَن يُعَرِّفُني حامى الحقيقة ماله مِثْلُ ومنهم عُمر بن ربيعة المعروف بالمُسْتوغِر لقوله:

يَنِشُّ الماءُ في الرَّبَلاتِ منها نَشيشَ السرَّضْف في اللَّبَس الوغِير ومنهم صرَّيْم بن مَعْشر التغلبي ، واسمه أَفْنُونٌ لقوله :

مَنَّيْتِنَا الودُّ يا مَضْنُونَ مَضْنُونَا أَزَمَانِنَا إِنَّ لَلشُّبَانِ أَفْنُونَا وَمَنْهُم عَائِدُ بِن مِحْصَنِ العَبْدي ، واسمه المُثَقِّب لقوله :

ظَهَـرْنَ بِكِلَّـةٍ وسَـدَلْنَ أُخْرى وثَقَبَّنَ الوَصـاوِصَ بالعُيون ومنهم جرير بن عبد المسيح ، واسمه الـمُتَلَمِّس لقوله :

فه ذا أوانُ العَرْضِ طَنَ ذُبَابُه زَسَابِيرُه والأَزْرَقُ المُتَلَمِّسُ وهذا يَطولُ شرحُه ، ونكتفي بهذا القدر ، ومن يريد مزيداً من ذلك فَلْيرْجِع إلى المُزْهِر للسيوطي . ● السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

وقائه الله يا آبنة آل عمرو من الفتيان أمثالي ونفسي فلا تَلِيدِي ولا يأخذك مثلي إذا ما ليلة طرقت بنَعْس فلا تَلِيدِي ولا يأخذك مثلي فهمي دميان شموده

ناحية كخيمسات \_ اقليم القنطرة \_ المغرب

دريد بن الصمة

● الجواب: هذا البيت لدريد بن الصمة من حكاية جَرَت له مع تُماضِر الحنساء ، وكان قد خطبها فرفضته . وذكر الحكاية القالي في أماليه وغيره ، وهي حكاية مشهورة . ويقول القالي : حَدثنا أبوحاتم عن أبي عبيدة قال : خَطَب دُرَيْدُ بن الصمة خنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد ، فأراد أخوها معاوية أن يُزوِّجها منه ، وكان أخوها صخر عائباً في غَزاةٍ له فأبت وقالت : لا حاجة لى به ، فأراد معاوية أن يُكرهها فقالت :

تُباكِرُني حَيدَةً كُلَّ يوم بما يُولِي معاوية بنُ عَمْرو فإلاَّ أُعطَ من نفسي نصيباً فقد أُودي الزمان إذن بصَخْر أَتُكُرهُني هُبِلْتَ على دُريد وقد أَحْرَمْت سيد آلِ بَدْر

معاذَ الله يَرْصَعُنَـي حَبَرْكَى يَرى مَجْـداً ومَكْرُمُـةً أتاها

فَسَمِع دريدٌ قولها ، فقال :

لَن طَللٌ بِذَاتِ الخِمْسِ أَمْسَى عَفَا بَين العقيقِ فَبَطَن ضِرْسِ أَشْبَهُ هَا عَهَا مَا عَهَا أَو ضوء شمسِ أَشْبَهُ هَا عَهَامة يومِ دَجْن تَللًا برقُها أو ضوء شمسِ فَأَقْسِم ما سَمِعْتُ كوجَد عمرو بذات الخالِ مِن جِن وإنْسِ وقَاكِ اللهُ يا ابنة آلِ عمرو مِن الفتيان أمشالي ونَفْسي فلا تَلِدي ولا يَنْكحُكُ مِثلُي إذا ما ليلة طَرَقت بنَعْسِ وقالت إنه شيخ كبير وهل خَبَرْتُها أني ابن أمس وقالت إنه شيخ كبير وهل خَبَرْتُها أني ابن أمس مُريدُ أُفَيْحِجَ الرجلين شَثْناً يُقلع بالجديرة كُل كِرْس كِرْس مَريدُ أَفَيْد مِنْ المِنْ أَمْس مَريدُ المَرد المُرس مِنْ المُنْ المُنْ

قَصِيرُ الشَّبْرِ من جُشَم بن بكر إذا عَشَّى الصديقَ جَريمَ تمر

ثم أخذ يمدح نفسه في بقية الأبيات ، فلما مات صخر قالت الخنساءُ أبياتاً من الوزن والقافية تُعارض بها أبيات دريد وتَرْثي أخاها صخراً :

يُورَقني التلذكرُ حلين أُمسي ويَردْعَنني مع الأحزان نُكْسِي على صخر وأيُّ فنى كصخر ليوم كريهة وطِعَان خَلْسِ

#### إلى أن تقول:

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لَقَتَلْتُ نَفْسي وما يبكونَ مِثلَ أخي ولكن أُعزِّي النفس عنه بالتأسي

● السؤال: من القائل:

أرى بَدْرَ السماء يلموح حيناً ويبدو حين يلتحف السَّحابا الراهيم عبد العزيز ردّادي

المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية

## عبد الملك بن إدريس

◄ الجواب: هذا البيت لعبد الملك بن إدريس الحريري قاله في اجتاع له مع المنصور أبي عامر في ليلةٍ كان القمرُ يبدو فيها تارةً و يُختفي بالسحاب تارة أُخرى ، فقال عبد الملك:

أرَى بَدْرَ السهاء يَلُسوح حيناً ويبدو ثم يلتحف السحابا وذاك لأنه لمّا تَبَدّى وأَبْصرَ وَجْهَكَ استحيا وغابا

وهذا يُشْبه ما قيل عن أن أبا الحسن النوبختي كان مع جماعة من أهله على سطح ابن سَهْل النوبختي في ليلة من الليالي ومعهم ابراهيم بن زَرْزُور المغني وكان في السهاء غيْمٌ ينجاب مرةً ويتصل أُخرى . فانجاب الغيْمُ عن القمر . فقال أبو الحسن النوبختي وأقبل على ابراهيم المغني :

لم يَطْلَع ِ البَدْرُ إلا من تَشَوُّقِه إليك حتى يوافي وَجْهَكَ النَّضرا ب ثم لمّا غاب القمر تحت الغيم قال أبو الحسن:

ولا تَغَيَّب إلاَّ عند خَـجُلْتِه لمّا رآك ، فَولَّى عنك وآسْتَترا

وهذا يُسَمَّى بحسن التعليل ، وذكر صاحبُ كتاب معاهد التنصيص أمثلة عديدة منه ، وفي كتاب « نثار الأزهار » لابن منظور أشعارُ مجموعة في الموضوع نفسه . ومثل ذلك قولُ الأديب مُفْلِح :

كَأَنَّ البدرُ حين يَبْدو لنا ويَستحجب السَّحابا خَرْيدة مِن بني هِلال لاثت على وَجهِها نْقابا

وقال الأكرمُ مِن بني هُبَيْـرة :

وكأنَّ هذا البدر حين تُظِلُّه سُحُبٌ فَيَخْفَى تارةً ويَوُوبُ حَسْناءُ تبدو من خِلالِ سُجوفها طوراً ونَنْظُر نحوها فتَغيب

ويقول ابنُ عُونِ الدين :

إذا تَطَلَّع هذا البدرُ من فُرَج من السحاب وغارت حوله الشُّهبُ
 تخاله في رقيق من مُلاءَتِه خرقاء تُسْفِرُ أحياناً وتَنْتَقِبُ

ونَـخْتِم هذه الأقوال بقول أبي العلاء المعري في حسن التعليل:

وما كَلَفُ البدر المنبر مَذَمَّةُ ولكنه في وجهه أثَّرُ الدُّم

وكنتُ ذكرتُ في مناسبة سابقة حكاية أخرى عن البيتِ المسئول عنه لا حاجة إلى إعادتها . ● السؤال: من القائل وفي أي زمان وما بقية الأبيات:

وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل معدد عبود العيمري

الرياض - المملكة العربية السعودية

محمد عمر محمد بايزيد ـ المُكلاً . حضرموت ـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .

ابراهيم محمد ياسين المحلاوي ـ المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية .

محمد عبد الله جدعان أبو هاشم القرين \_ من السعودية \_ ومقيم في الأردن .

حسين علي محمد أبو النور ـ سوق الخميس ـ الجمهورية العربية الليبية .

# ١ علي بن أبي طالب٢ - الشافعي

● الجواب: كنتُ أجبتُ عن هذا السؤال غير مرة ، وما زال السائلون الكثيرون يسألون عنه . هذا البيتُ منسوبٌ إلى الإمام الشافعي أحياناً وإلى الإمام على بن أبي طالب رضي اللهُ عنه أحيانا اخرى ، وهو من جملة أبيات هي :

تَعِشُ سالماً والقــولُ فيك جميلُ نبا بكَ دهـرٌ أو جَهـاكَ خليلُ وإن ضاق رزقُ اليوم فاصبر إلى غدر عَسَى نكباتُ الدهــر عنــك تزولُ يعــزُّ غَنِــيُّ المال إن قلّ مالُه ويَغْنــى غَنِــيُّ المالِ وهـــو ذَليلُ ولا خــيرَ في ودِّ امــرىءٍ مُتَلَوِّن إذا الــريحُ مالــت مال حيث تميلُ جَوادٌ إذا اســـتغنيتَ عن أخـــذ ماله وعنـــد احتمال الفقـــر عنـــك بخيلُ ولكنهم في النائباتِ قليلُ

صُن النفس وآحمُٰلُهــا على ما يَزينها ولا تُريَنَّ الناسَ إلا تجمُّلاً فها أَكْثَــر الإخـوان حــين تعُدُّهم

وآخِرُ الأبيات مشهورٌ لا يكاد كتابٌ من كتب الأدب والشعر يخلو منه ، وفي ذلك أقوالٌ كثيرة ذكرنا شيئاً كثيراً منها في مناسبات سابقة . وللشافعي أبياتٌ في الإخاء رأيتُها في كتاب أدب الدنيا والدين للماوَرْدي ، وهي :

أُحِبُّ من الإخوانِ كُلُّ مواتي وكُلُّ غَضيض ِ الطُّوفِ عن عَثراتي يُوافِقني في كل أمر أُريدُه ويحَفظُني حيّاً وبعد وفاتي فمن لي بهذا؟ليتَ أني أصبَّتُه فقاسمتُه مالي من الحسناتِ تَصَفَّحت أخوانسي فكان أقلَّهم على كشرة الإخوان أهل ثِقاتي

#### ● السؤال: من القائل وما المناسبة وهل توجد أبيات مماثلة:

نَعِيب زمانَنا والعَيبُ فينا وما لِزَمَانِنا عَيبُ سِوانا عادل وليم

محافظة الفيوم ـ الجمهورية العربية المتحدة

\* \* \*

## الشافعي \_ ابن لنكك

الجواب: رأيتُ هذا البيت من جملة أبياتٍ منسوباً إلى الإمام الشافعي
 في عيون الأخبار والأبياتُ هي:

نَعِيبُ زماننا والعيبُ فينا وما لِزَماننا عيبُ سِوانا وقد نهجو الزمان بغير جُرم ولو نَطَق الزمانُ بنا هَجانا فَدُنيانا التصنعُ والترائي ونحن بها نُخادع من يَرانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكُلُ بعضنا بعضاً عيانا

وقد وجدت في معجم الأدباء لياقوت أبياتاً منسوبةً إلى ابن ِ لَنْكك ِ المصري . وهي :

يَعيبُ الناسُ كُلُّهُمُ الزمانا · وَما لِزمانِا عَيْبُ سِوانا نَعيبُ زَمَانَنا والعيبُ 'فينا ، ولو نَطقَ الزمانُ إذا هَجانا ذِئابٌ كُلُنا في زي ناس فسبحان الذي فيه برانا

يعافُ الذئبُ يأكل لحم ذئب وشبيه مهذا قولُ الخنساء:

إن الزمان وما تَفْنَى عجائبه أَبْقى لنا كُلَّ مجهولٍ وفجَّعنا إنَّ الجهديدين في طولِ اختلافها

ويأكل بعضُنا بعضاً عيانا

أبقى لنا ذَنباً واستؤصل الراسُ بالحالمين ، فهم هامٌ وأرماسُ لا يَفْسُدان ولــــــكن يَفسُــــد الناسُ

ونهَى شعراءُ عديدون عن لوم الدهر والزمان أو حَـمُـدهما ، فأبـو الحسن التهامي يقول :

لا تَحْمَدِ الدهرَ في ضرّاء يكشفها ولو أردت دوامَ البؤس لم يَدم ِ فالدهر كالطيف بُوساه وأنعُمه عن غير قصد فلا تَحْمَد ولا تَلْم ِ

وشبيه بقول الخنساء قول تميم بن المُعِز :

يا دَهْرُ مَا أَقِسَاكَ مِن مُتَلَوِّن فِي حَالَتِكَ وَمِا أَقَلَّكَ مُنْصِفًا أَتَسَرُوحِ لَلْنِكُسِ الْجُسُولِ مُهِداً وعلى اللبيبِ الْحُرِّ سيفًا مُصْلَتَا

أو قولُ ابن ِ نَقادة :

الدهر يرْفع مخفوضاً ويخفض مرفوعاً من النماس عَمداً فهو لَحَّان

أو قول أبي عُبيد البكري بهذا المعنى:

وما زال هذا الدهرُ يَلْحن في الورى فَيَرْفَعُ مُجَروراً ويَخْفِض مُبتدا وفي حماسة البحتري أشعار كثيرة في هذا المعنى .

وللبديع الهمذاني رسالة عن فساد الزمان بعث بها إلى استاذه أبي الحسين ابن فارس صاحب المجمل رداً على رسالته .

● السؤال: من القائل وما المعنى ، وما الأبيات الأخرى:

دَعَسَتْعلى بَغْش وغَطْش وصُحْبتي سُعَارٌ وإرْزيزُ ووَجْـرُ وأَفْكَلُ

١) محمد صالح العامري ـ طرابلس الغرب ـ الجمهورية العربية الليبية .

٢ ) يعقوب بن سليان العبسي \_ مومبو \_ تنزانيا .

## الشنفري

الجواب : هذا البيت من قصيدة مشهورة طويلة تُعْرف بلامية العرب للشَّنْفَرى وتقع القصيدة ، كما أثبتها القالي في أماليه ، في سبعة وستين بيتا ، ومطلعها :

أقيموا بني قومي صدور مطيّكُم فإني إلى أهل سواكم لأميّلُ ويقول قبل البيت المسئول عنه:

ولا تَزْدَهي الأجهالُ حِلمي ولا أُرى سَنؤولاً بأعقباب الأحباديثِ أَغِمْلُ وليلةِ نَحس يَصطلى القوسَ رَبُّها وأقْطَعَه اللائسي بها يَتَنبَّلُ دَعَسْتُ على بَغْش وغَطْش وصُحبتي سُعبارٌ وإرزيزٌ ووجْسرُ وأفْكَلُ

ومعنى البيت المسئول عنه هو كما يلي : الدَّعْس مفهوم وهو الخَـطُو او السير او هو وطء الإبل، والبغش المطرُ الخفيف، والغطش الظلمة، والسَّعار

حرً يجده الانسان في جوف من شدة الجوع والبرد ، والإرزيز الرعدة والارتجاف ، وقال التبريزي هو افعيل يكون من شيئين : من الارتزاز وهو الثبوت اي إنه يجمد في مكانه من شدة البرد ، ومن الرِّز وهو صوت أحشائه من الشدة ، والوَجْر الخوف ، والأَفْكُل الارتعاش وقال ابن فارس : هو مفكول اي أصابه الأَفْكُل ، وعلى ذلك فإنه يجوز ان يُشْتَقَ منه فعل ، ولو أن غير ابن فارس انكر إمكان هذا الاشتقاق . فالشاعر الشنفري إذاً يصف سيره في تلك الليلة المظلمة ذات المطر الخفيف والبرد الشديد ، ويصف كيف كان يرتعد من البرد والخوف . وفي القصيدة أبيات مشهورة منها :

وفي الأرض مَنَّاى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى مُتَعزَّل هُمُ الرَّهْ طُلا مُسْتودَعُ السرِّ ذائعُ لديهم ولا الجانسي بجا جَرَّ يُخْذَلُ وإن مُدَّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعُ القوم أعْجلُ ولكنَّ نفساً حُرة لا تُقيم لي على الضيم إلا ريثها أتحوَّلُ ويوم من الشعرى يَذُوب لُوابُه أفاعيه من رمضائه تتململ ويوم من الشعرى يَذُوب لُوابُه أفاعيه من رمضائه تتململ

والشنفرى شاعر قحطاني من بني الحارث بن ربيعة ، وكان متلصصاً وصاحباه في التلصيص تأبط شرّاوعمر وبن بَرّاق ، وكان الثلاثة أعدى العدّائين عند العرب لا تلحقهم الخيل ، وهو شاعر جاهلي قال عنه المعري في شرحه لديوان الحماسة إنه ابن أخت تأبط شرا ، وأنه رثى خاله بلامية احرى مطلعها :

إنّ بالشّعْب الله دونَ سَلْع لَقَتيلاً دَمه ما يُطَلَ

فاسْقِنيها يا سَوادَ بنَ عمرو إنّ جِسمى بعد حالي لخلَّ

ويقال إنّ الشنفرى لقب وليس باسم ، والاسم هو شُمْس بن مالك ، وإنه مات قبل تأبط شرّا وإنه ليس ابن احته ، ويقال إن مَرْثِيتَهُ في خاله تأبط شرا مصنوعة من خَلف الأحمر . وقال المعري عن اسم شُمس إنه ليس في العرب شُمس مضموم الفاء ، إلاّ هذا الاسم ، وقال العسكري : كُلّ ما جاء في انساب اليمن فهو شُمس بالضم ، وكُلّ ما جاء في قريش فهو شَمس بالفتح . وعما جاء عن الأسهاء المفردة ما ذكره القالي في نوادره ، فهو يقول : كُلّ ما في العرب عُدَس بضم العين وفتح المدال إلاّ عُدُس بن زيد فإنه بضميها ، وكل ما في العرب سَدُوس بفتح السين إلاّ سُدُوس بن أصمع في طيء ( بضم السين ) ، وكُلّ ما في العرب فُرافِصة بضم الفاء إلاّ فَرافِصة أبا نقتح المرة واللام ، إلاّ أسْلُم بن الحاف ابن قُضاعة ( بضم اللام ) ، وكل ما في العرب ملكان بكسر الميم وسكون اللام إلاّ مَلكان ( بفتح الميم ) في جَرْم بن بي العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء ريّان . وكنت ذكرتُ شيئاً من ذلك من قبل ، كقول العرب ليس في الأسهاء سيّاه من أبي سُلْمَى .

# ● السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

تَركْتُ هوى ليلى وسُعدى بِمَعْزِلِ ومِلتُ إلى مجبوبِ أولِ مَنْزلِ غَرَكْتُ هوى ليلى وسُعدى بِمَعْزِلِ فَلَمْ أَرَّ له ناسِجاً غيري فكسَّرْتُ مِغْزَلِي

بهجت سليان

جنينة رسلان ـ سوريا

# اليافعي

● الجواب: رأيت هذين البيتين من جملة أبياتٍ في مفتاح السعادة منسوبة الى اليافعي في حكاية خلاصتُها أن بعض الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو واضع يده على كتف الإمام أبي حامد الغزالي ، وهو يقول لموسى صلوات الله عليها: هل تروْن في أمتكم حَبْراً مثل هذا؟ وقد ضمّن هذا المنام الإمام اليافعي في أبيات قال:

أبو حامِد غزّالُ غزْل مُدَقَّق به المصطفى باهى لعيسى بن مريم أحبُّر كهدا في حواريك؟ قال: لا له في منامي قلت: آأنت حُجَّة عَزَلْت لهم غَزْلاً دَقيقًا فلم أجد

من العِلْم لم يُغْزَل كذاك بمغْزلِ له قال صدِقاً خالياً عن تَقَوُّلِ وناهيك من هذا الفخار المُؤثَّل لاسٍلامِنا لي قال ما شيئت لي قُل لِغْزلي نساجاً فكسَّرْتُ مِغْزلي

ولم يذكر مفتاحُ السعادة البيتَ الاولَ المسئول عنه . وبعضهم ينسب الأبياتَ إلى الغزالي نفسه وهو بعيدٌ عن التصديق .

# السؤال: من القائل وفي أي زمن:

نحسن قتلنا الملك الجَحْجاحا ولم نَدعْ لِسارح مُراحا الميخ دَنْكُس الشيخ دَنْكُس

البيضاء \_ الجمهورية العربية الليبية

#### نحن قتلنا الملك الجحجاحا

الجواب: رأيتُ هذا البيت في قاموس تاج العروس منسوباً إلى أبي
 حرب الأعلم وهو جاهلي.

وفي غيره من المراجع ان شطرَ البيت من أبيات رجزية للشاعرة ليلى الأخيلية قالتها في مَقْتَل ِ دَهْرٍ الحُعْفي وكان سَيِّدَ قومه ، والأبياتُ هي :

نحن قتلنا الملك الجَعْجَاحا دَهْ الله فهيَّجْنَا به الأنواحا لا كَذب سَبَّحوا الصبَّاحا يوم النُخيَّل غارةً مِلْحاحا مَذْحِجَ فاجْتَحْناهُم اجتياحا فلم ندع ليسارح مُراحا إلاّ ديساراً ودماً مُفَاحا نحن بنو خُويْلِد صراحا

وكنت في مناسبة سابقة تكلمت عن البيت: قومي الذين صبّحوا الصبّاحا يوم النّخيل غارةً مِلحاحا، وفَسَّرت معناه وقلت إنه من شواهد ابن عقيل، وذكرتُ حينئذ أنه منسوبُ إلى رجل من بني عقيل وإلى رؤبة بن العجاج وإلى ليلى الأخيلية.

ورأيت في كتاب الغلاييني عن المعلقات أن امرأ القيس قال رجزاً من هذا القبيل بعد ما بلغه قَتْلُ أبيه ، والشعر هو :

حتى أبيدَ عامِراً وكاهلا خير معد حسباً ونائلا يَحْمِلْننا والأسل النواهلا يا لهف نفسى إذ خطِئْن كاهلا تالله لا يَذهب شيخي بالله الماللة المألا القاتلين المُلك الحُلاحِلا نحسن جَلَبنا القُرَّح القوافِلا وحسيًّ صعَّب والوَشيجَ الذابلا

● السؤال: من القائل:

والشمس تجنع للغُروب مريضة والرَّعْد يَرْقِي والغمَامَة تَنْفُث سعيد بن الطيب العثماني

تزنيت ـ المغرب

## ابن خفاجة الاندلسي

الجواب: هذا البيت من جملة أبيات ثلاثة قالها ابراهيم بن خَفَاجَة الأندلسي في عَشيَّة أُنْس لطيفة ، والأبيات كها رواها ابن خِلكان هي :

وَعَشِيّ أَنس أَضْجَعَتْنِيّ نشوةٌ فيه تُمَهّدُ مَضْجَعي وتُدَمَّثُ خَلَعت على به الأراكة ظِلّها والغُصْن يُصْغي والحَامُ يُحدّث والشمسُ تَجنع للغروب مريضة والرعد يَرْقِي والغامة تَنْفُث

والشاعر ابن خفاجة هو ابو اسحاق ابراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله ابنخفاجة الأندلسي ، وذكره ابن بسام في الذخيرة ، وكان مولده في جزيرة شُقُر من أعمال بلنسية في الأندلس سنة ٤٥٠هجرية وتوفي بها في ٣٣٠ .

وأبيات ابن خفاجة تذكرنا بأبيات ابن الساعاتي حيث يقول :

بِتْنَا وعمـرُ الليل في غُلُواته ولـه بنــور البــدر فَرْعُ أَشْمَطُ والطُّـلُ في سِلكِ الغصـونكلؤلؤ رطُّب يصافحـه النسيمُ فيسقطُ والطيرُ يقــرا والغــدير صحيفةً والــريح تكتُــب والــغمام يُنقِّطُ

وللشاعر محمد بن الحسن الصائخ العُروضي شيءٌ من هذا القبيل في قوله ، كما في فوات الوفيات :

وقَضيِبُ بان بالعيون مُـمَنْطَقُ كم مِن غزال بالنفوس مُتُوَّجُ والسريحُ تكتب والجداولُ أسطرٌ خَطُّ له نَسْخُ السربيع محُقَّقُ والطيرُ يقرأ والنسيم مُرَدِّدٌ والغُصنُ يرقصُ والغديرَ مُصَفِّقُ

وللشاعر ابن سَهل الإسرائيلي وصفٌ للربيع قريبٌ من ذلك ، حيث يقول :

> الأرضُ قد لبست رداءً أخضرا هاجت فَخِلْتُ الزهرَ كافوراً بها وكأنَّ سَوْسَنها يُصافِح وَرْدَها والنهــرُ ما بــين الــرياضِ تَخَالُه وكأنــه، إذ لاح، ناصِــعُ فِضّة والطيرُ قد قامت به خطباؤها

والطُّـلُّ يَنْشُر في رباهـا جَوْهَرا وحَسِيْتُ فيها التُّرْبَ مِسكاً أَذْفَرا تَغْـرُ يُقبِلُ منه خداً أحمرا سيفًا تعلُّق في نجادٍ أخضرا وجَرَت بَصفحتها الرُّبَي فَحسِتُها كفاً يُنَمن في الصَحيفة أسطرا جَعَلَتُه كفُّ الشهس تبراً أصفرا لم تتخِذ إلا الأراكة منبرا

ولا نُريد الاطالة في هذا الباب فقد ذكرنا أشعاراً أخرى في هذا المعنى في مناسبة سابقة .

## السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

ليس المُقامُ بدار السذُّلِّ من شيمي ولا مُعَساشرةُ الأنسذال منهممي ولا مجاورةُ الأوباشِ تَجْمُسل بي كذلك البازُ لا يأوي مع الرَّخَم

القاضي يحيى بن أحمد بن الحداد

إب \_ الجمهورية اليمنية

## الوعيظي

● الجواب: رأيت هذين البيتين في حياة الحيوان الكبرى للدميري منسوبين الى الوُعيَظي، حيث يقول الدميري: قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في طبقاته: كان ابن شريح يُقال له البازُ الأشهب وقال الوعيظي في أول قصيدته:

ليس المُقامُ بدار السذل من شيمي ولا معاشرةُ الأنسذال من هممي ولا مجاورةُ الأوباش تجملُ بي كذلك البازُ لا يأوي مع الرَّخَم.

وذكر الدميري بيتاً آخر في هذا المعنى وهو:

أنا بُلْبُـل الأفـراح أَمْلاً دَوْحَها طَرباً وفي العَلْياءِ باز أشهبُ ويُضْرب بالبازي المَثَلُ في نهاية الشرف ، كما قال الشاعر :

إذا ما اعتـز ذو علـم بعلم فعلْم الفقه أولى باعتزاز وكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طيب يطير ولا كباز وفي البازى وارتفاعه يقول جرير:

أنا البازي المُطِلُّ على نمُيرٍ أُتيح من الساءِ له انقضاضا وفي المقابلة بين البازي وغيره من الطير يقول مُعَوِّد الحكماء:

بُغَاثُ الطير أكثُرها فِراحاً وأُمَّ البازِ مِقالاةً نَزُور

السؤال: ما هو الشطر الأول لهذاالبيت ، ومن القائل وما المناسبة:
 وليس لداء الركبتين دواء

أحمد حسن

بلدة حُمَيَّنْ \_ سوريا

جرير

الجواب: لَعَلَ السائلَ الكريم أراد بسؤاله شطرَ البيت هذا:
 وليس لداءِ الركبتين طبيب

والبيتُ بأكمله:

تحَنَّى العِظامُ الراجفاتُ من البلى وليس لِداءِ الركبتين طبيبُ والبيت من أبياتٍ قالها جرير يخاطب سليمان بنَ سعد صاحبَ ديوان العطاء باليمامة وأولُ الأبيات :

لقد كان ظنّي يا ابن سعد سعادة وما الظّن الأ مُخْطِىء ومصيب تركت عيالي لا فواكِه عندهم وعند ابن سعَد سكر وزبيب ثم يقول له مستعطفاً:

مَنَعت عطائمي يا ابسنَ سعد وإنما سَبَقْتَ إلى الموتَ وهو قريبُ

• السؤال: من القائل:

لسنا إلى غيركم منكم نَفِرُ إذا جُرْتُم ولكن اليكم منكم الهَرَبُ الشائل غيركم منكم الهَرَبُ القاضي يحيى بن أحمد بن على الحداد القاضي يحيى بن أحمد بن على الحداد التاليمية

المُومَّل بن أُميْل

الجواب : هذا البيت من أبيات للمُؤمَّل بن أُميَّل ، والأبيات كما
 جاءت في معجم الادباء لياقوت هي هذه :

لاتَغْضَبَنَ على قوم تُحِبُّهُم فليس منك عليهم يَنْفَع الغَضَبُ ولا تخاصِمْهُم يوماً وإن ظلموا إنَّ السولاة إذا ما خُوصِموا غلبوا يا جائرين علينا في حُكومتكِم والجَوْرُ أقبع مايؤتى ويُرْتكب لسنا إلى غيركم منكم نَفِرُ إذًا جُرْتم ولكنْ إليكم منكم الهرب أدا

والمُومَّل بن أميل شاعرٌ كوفيٌّ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وشُهرتهُ في العباسية أكثر ، لأنه كان من الجند المرتزقة معهم .

وكان المؤمَّل يُعْرف بالبارد ، وكان في أيام المنصور ، ومدح المهدي في زمن أبيه . وذكره صاحبُ الأغاني بدون تفصيل ، كما ذكره معجم الشعراء للمَرْزُ باني . وله في معنى الأبيات التي ذكرناها أبيات أخرى مشهورة ، وهي :

إذا مَرِضْنا أَتَيْناكُمْ نَعودُكم وتُذْنبُون فَنأْتيكم فَنَعْتذر شَكوتُ ما بي إلى هندٍ فما اكترثت ما قَلْبُها؟ أحديدٌ أنتِ أم حَجرُ؟ لا تَحْسَبينني غنيًا عن مَودَّيكُمْ فلي إليك وإن أَيْسَرْتُ مُفْتَقَرُ

وللمؤ مَّل حكايةً مع المنصور قال فيها الأبيات .

السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً فها حيلة المضطر إلا ركوبها بوقاتال مصطفى

غرداية ـ الجمهورية الجزائرية

## الكميت بن زيد

● الجواب: هذا البيت للشاعر الكميت بن زيد الأسدي ويكنى أبا المستهل، وله موقف مشهور في الشعر مع الفرزدق، وكانت بينه وبين الطرماح بن حكيم الشاعر مودة ومخالطة، مع العلم بأن الطرماح كان خارجياً صُفْرِياً، والكميت رافضياً، وكان الطرماح قحطانياً عصبياً، والكميت عدنانيا عصبيا، وكان الكميت يتعصب لأهل الكوفة، وكان الطرماح متعصبا لأهل الشام، وكان الكميت شديد التكلف في الشعر كثير السرقة، على عكس الطرماح. وذكر ابن قتيبة كثيراً من سرقاته في أخبار الشعراء، وهو من هذه الناحية شبيه بالفرزدق المعاصر له، فقد كان هذا شديد الإغارة على شعر غيره. وذكر ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء، هذه الأبيات لامرىء القيس بن عابس الكندي وكانت له صحبة:

قِف بالديار وقوف حابس وتاًي إنك غير آيِس ماذا عليك من الوقوف بهامِد الطَّلَـاليُّن ِ دارس لَعِيت بهِن العاصِفات الرائِحات من الروامس

فأخذ الكميتُ الشعر كُلُّه وغير القافية فقط وقال:

قِف بالديار وقوفَ زائر وتايُّ إِنَّكَ غيرُ صاغِرْ ماذا عليك من الوقوف بهامِيدِ الطَّلَـ لَيْنِ دايْرْ دركَ عليه الغاديات الرائحات من الأعاصر و

أمَّا البيتُ المسئولُ عنه فهو من بيوت الشعر التي يُستشهد بها في كتب النحوعلى الاستثناء المقدم. ورواية البيت الصحيحة هي:

وإن لم يكن إلا الأسنَّةَ مَرْكبُ فلا رأي للمُضْطَرِّ إلاَّ ركوبها

ويروى أيضاً: فلا رأي للمحمول إلاّ ركوبها. والبيت من جملة أبيات جيدة للكميت ، يقول فيها:

ألاً لا أرى الأيام يُقْضَى عَجِيبُها لِطُولِ ولا الأحداث تَفْنَى خُطُوبِها ولا عِبَسرُ الأيام يَعْسرف بعضها ببعض من الأقسوام إلا لَبيبُها ولم أرَ قولَ المرءِ إلا كَنبُله لـ ه وَبـ محسرومُهـ ومُصيبُهـا وما غُيِّب الأقدوامُ عن مشل خُطّة يُغيَّبُ عنها يومَ قيلت أريبُها وأَجْهَـلُ جَهـٰلِ القوم ما في عَدُوِّهم وأردأ أحـلام الرجـال غَريبُها وما غَبَنَ الأقدوامَ مِثْلُ عُقُولِمِم ولا مِثْلها كَسباً أفد كسوبها وهل يَعْمَدُونَ بَدِينُ الحبيب فِراقَهُ ؟ نَعَمَمْ دَاءُ نفسي أن يَبِين حبيبُها

ثم يقول:

رأيتُ عذابَ الماءِ إن حيلَ دونه كفاك لا بُدُّ منه شَريبها

وإن لم يكن إلا الأسنة مركب فا حيلة المضطر إلا ركوبُها

ولم يذكر ابن خِلكان شيئاً عن الكميت ، وليس له ذكر في فوات الوفيات . وله أخبار كثيرة في خزانة الأدب للبغدادي . وفي كتاب معاهد التنصيص حكايات طريفة عنه منها ما يتعلق بقصائده الهاشميات المشهورة التي مدح بها آل البيت . ويحكي ان فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه أشارت إلى الكميت لمّا دخل عليها وقالت : هذا شاعِرنا اهلَ البيت ، وجاءَت بقدح فيه سويق فحركته بيدها وأسقته فشربه ، ثم أمرت له بثلاثين ديناراً ، فهملت عيناه وقال: لا والله ، إني لا أُحِبُّكم للدنيا . وكان خالدُ بنُ عبد الله القَسرْي قد أُنشِدَ قصيدة الكميت التي يهجو فيها اليمن وأولهُا: الأحُيِّيت عنا يا مَدِيناً فقال : واللهِ لأَقْتُلُنَّه . ثم اشترى ثلاثين جاريةً بأغلى ثمن ،وتخيِّرهُـنَّ نهايةً في الحسن والكمال والأدب . فَرَوَّاهُن قصائد الكميت الهاشميات في مدح بني هاشم . ثم دَسُّهُنَّ مع نخاس إلى هشام بن عبد الملك ، فاشتراهُن جميعاً . فلمَّا أنس بهنَّ واستنَّطقهنَّ رأى منهن فصاحةً وأدبًا ، فاستقرأهُـنَّ القـرآنَ فقرأن ، واستنشدَهُن الشعر فأنشدن قصائد الكميت الهاشميات ، فقال هشام : ويَلكُنَّ، من قائلُ هذا الشعر ؟ قلن : الكميتُ بن زيد الاسدى . قال : وفي اي بلد هو ؟ قلن ك : في العراق ، ثم بالكوفة . فكتب إلى خالد بن عبد الله القسري عامله في العراق: إبْعِث إلىَّ برأس الكميت. فلم يشْعُرُهُ الكميتُ إلاّ والخيلُ مُحدقةٌ بداره فأُخِذ وحُبس . ثم هرب من الحبس بحيلة ، إلى ان وصل أخيراً إلى دمشق ، ونُصِح إليه أن يعوذَ بقبر معاوية بن هشام ، فضرب فسطاطه عند القبر ، وكان قد أرسل إلى سيد قريش في ذلك الوقت وهو عَنْبَسَة بنُ سعيد بن العاص ، يستنجد به . فمضى عنبسةُ وأتى مَسْلمة بن هشام ، فدخل مسلمة على أبيه هشام وهو عند أمه فقال له هشام : أجئت لحاجةٍ ؟ فقال : نعم . قال : هي مقضية ، إلا أن تكونَ الكميت . فقال : ما أُحِبَّ أَن تَسْتَثْني عليَّ في حاجتي ، وما أنا والكميت؟ فقالت أُمُّه : واللهِ

لَتَقْضِينَ حاجته كائنةً ما كانت . قال هشام : قد قضيتها . قال : هي الكميت يا أمير المؤ منين ، وهو آمن بأمان الله عزّ وجَلّ وأمان أمير المؤ منين وأماني وهو شاعر مضر ، وقد قال فينا قولاً لم يَقل مثله . قال : قد امَّنْتُهُ وأَجَزْتُ أمانَك . ثم دَخل الكميتُ على هشام وقال قصيدةً ارتجالاً قال فيها :

قِف بالديار وقوفَ زائر ، ومضى فيها حتى انتهى إلى قوله :

ماذا عليكَ من الوقوف بها وأنّك غير صاغِرْ درَجت عليكَ الغادياتُ الرائحاتُ من الأعاصِرْ

وفيها يقول : فالأن صرتَ إلى أمية والأمور الى مصائرٌ

فجعل هشامٌ يغمز ابنه مسلمة بقضيب في يده ، ويقول له اسمع . ثم استأذَن الكميتُ أن يُنشِدَه مرْثيةً في ابنه معاوية بن هشام ، فأنشد قوله منها :

سأبكيك للدنيا وللدين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلَّت المعروف بعدك شلَّت أدامت عليكم بالسلام تحية ملائكة الله الكرام وصلّت

فبكى هشام . ثم عفا عن الكميت . ومن أبيات القصيدة الرائية قوله في مدح بني امية :

كم قال قائلكم لَعَلَّكَ عند عَثْرتِه لَعَاثِسرٌ وفَضَرْتُم لَذَوي الذنوب من الأكابسر والأصاغرُ أبني أُمَيَّة إنكم أهل الوسائل والأوامرُ ثِقتي لكُلِّ مُلمّة وعشيرتي دون العشائرُ أنتم مَعَادنُ للخلافة كابراً من بعد كابر بالتسعة المتتابعين خلائفاً وبخير عاشيرُ

ويقال إن هشاماً كان يستوقف الكميت ويُذكِّره بأشعاره في هجاء بني أمية ، وكان الكميت يَرُدّ عليه بشعر من هذه القصيدة . فاستوقفه مرة وقال له : ألست القائل : .

لا تعبد المليك او كوليد أو سليان بعده او هشام من يَمُت لا يُمت فقيداً ومن يحيى فلا ذو إلّ ولا ذو ذمام

فقال الكميت: بل أنا القائل يا أمير المؤمنين:

فالآن صيرت إلى أمية والأمور إلى مصائر والآن صيرت بها المصيب كَمُهْتَد بالأمس حائر المعقائل المعقائل والجحاجحة الأخائر من أمية فالأكابس من أمية فالأكابس

إلى آخره .

والشعراء المعروفون بالكميت ثلاثة: أحدهم الكميت بن زيد الذي كنا في الكلام عنه الآن وهو إسلامي . والثاني : الكميت الجاهلي ، وكان جدّه الكميت بن ثعلبة ، والثالث : الكميت المتخضرم ، وهو الكميت بن معروف . وتوفي الكميت بن زيد الأسدي سنة ١٣٦هجرية او ٧٤٧ ميلادية ، ويقال إن أشعاره بلغت حين مات خمسة آلاف ومئتين وتسعة وثهانين بيتاً ، فكان أطول الشعراء شعراً ، وقال الصاحب بن عبّاد في ذلك :

قد طال قُرْبُكَ يا أخى فكأنه شِعْرُ الكُميت

# ● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

إذا كان مالُ الناسِ رباً لأهله فإني بحمد الله مالي مُعبَّد عمر عبد المولى عمر

الخمس \_ ليبيا

# حاتم الطائي

● الجواب : هذا البيتُ لحاتم الطائي من قصيدة يقول في أولها :

هل الدهــرُ إلاّ اليومُ أو أمس أو غدُ كذاك الزمــانُ بيننــا يتردد

وقال حاتم القصيدة في حكاية جرت بينه وبين امرأته بعد أن طَلَقها وتزوجها ابن عم له . وكان النساء يُطلَقن الرجال في الجاهلية ، وكان طلاقهن أنهن إن كن في بيت من شعر حوكن الخياء ، إن كان بابه قِبل المشرق حوكنه قِبل المغرب ، وإن كان بابه قِبل اليمن حوكنه قبل الشام . فإذا رأى الرجل ذلك على أنها قد طلقته . واتفق أن نزل على ماوية وزوجها أضياف ، ولم يكن يوجد لديها شيء من القرى ، فأرسكت جارتها إلى حاتم تطلب منه قرى الأضياف ، فامتنع في أول الأمر ، ولكنه عاد فعقر ناقتين وبعث بها الى

ماويّة : فأخذت ماويّة تصيح وتقول : هذا الذي طَلقتُكَ من أجله ، تترك وَلَدَكَ وليس لهم شيء . تُريد أنّه مِتلافٌ بلا مُوجِب . فقال حاتم هذه القصيدة ، يفتخر بكرمه ، ويقول في آخِرها :

كذاك أُمورُ الناس راض دَنِيَّةً وسام إلى فرع العُلا مُتَوَرَّدُ فمنهم جوادٌ قد تَلَقَّت حوله ومنهم لئيمٌ دأئم الطرف أقودُ

وبيتُ حاتم الطائي شبيه بقول حُطائط بن يَعْفُر :

ذَريني أَكُنْ للمال رَباً ولا يكُنْ لي المالُ ربّاً تَحْمدي غيَّه غدا أريني جواداً مات هزلاً لعكني أرى ما تَرُيْنَ أو بخيلاً مخلّدا

ويقول الأسود بن يَعْفُر وهو أخو حطائط:

ذريني أكن للمال ربّاً ولا يكن لي المال ربّا تَحْمَدي غبّه غدا ذريني فلا أعيا بما حلّ ساحتي أسود فأتُفَى أو أطيع المُسَوَّدا ذريني يكن مالي لعرضي وقايةً يَقيي المالُ عرضي قبل أن يتبدّدا

#### ◄ السؤال : من القائل وما المناسبة :

رُهْبانُ مَدينَ والنين عَهِدْتُهم يبكون من حذر العَذابِ قعودا لو يَسْمَعون كما سمعت حديثها خرّوا لِعَزَّةَ ركَّعا وسُجودا

فائز مفتاح الحمداني بغداد ـ العراق

# كثيرٌ عزة

الجواب : هذان البيتان لكثير عزة ، واسمُه كُثَير بن عبد الرحمان بن أبي جمُعة وكان رافضياً لا يَرْضَى بأبي بكر ولا بعمر خليفتين ، ولا بعثمان بعدهما فهو يقول ، وكان ذلك عند الوفاة :

برئت ألى الإله من ابس أرُّوَى ومن دين الخسوارج أجمعينا ومن عُمر برئت ومنعتيق غداة دُعِي أمير المؤمنينا

وابنُ أروى عثمان ، وعتيق أبو بكر ، وعُرف كثير بكثيرٌ عَزّة لأنه كان يُشبِّب بها ، كما عرف جميل بجميل بُثيّنَة لأنه كان يُشبِّب بها .

والمعنى من البيتين أنّ رُهْبان مَدْيَنَ القانتين في عبادتهـِم الخائفـين من عذاب الآخرة لشدة ورعهم وانصرافهم إلى العبـادة والتفـرغ إلى الصلـوات

وترك الدنيا وما فيها ، هؤلاء إذا سمعوا عزة وسمعوا رخيم صوتها لهوا عن صكواتهم وعبادتهم ، بل خَشعـوالصوتها كها يخشعون ويركعون ويسجدون في عبادتهم . وهذا مِن المبالغة والمغالاة على جانب عظيم . ومن أقواله في جمالها وفتنتها قوله :

ومَشَى إلي بعيب عَزَة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحُسْن عند موفق لقضى لها ومن قبيل ذلك قوله فيها:

وما رَوْضَةٌ بالحَرْنِ طَيِّبةُ الثَّرى يَمُجُّ النَّدى جَثْجَاتُها وعَرارُها وَلَا أُوقِدَتْ بالمِجْمَر الْلدْنِ نارُها وَلْكَبَ مِن أردانِ عَزَّةَ مَوْهِناً إذا أُوقِدَتْ بالمِجْمَر الْلدْنِ نارُها وفي معنى البيتين المسئول عنها يقول جرير:

يا أُمَّ طلحة ما لَقينا مِثْلكم في المُنْجِدينَ ، ولا بِغَوْر الغائر رُهْبَانُ مَدْين لو رَأُوْك تَنَزَّلُوا والعُصْمُ مِن شَعَفَ العُقولِ الغادر

وكنتُ ذكرتُ في مناسبة سابقة أقوالاً شعرية شبيهةً بقول كُثَير ، أذكر منها الآن أشبهها به ، ومن ذلك قولُ النابغة الذبياني :

لو أنها عَرَضت لأشمط راهب عَبَد الأله صَرُورة مُتَعَبَّد لرَّسْداً وإن لم يَرْشُد لرَّسْداً وإن لم يَرْشُد وخاله رُشْداً وإن لم يَرْشُد ومثله قول ربيعة بن مَقْرُوم:

لو أنهًا عَرَضت لأشمط راهب عَبَدَ الإله صرورة يتَبتلُ لرَنا لبهجتها وحُسن حديثها ولهَـم من تامـوره يَتَنَزلُ

وأظن أنني أجبت عن هذا السؤ ال سابقاً وذكرت عنه أشياء أخرى .

● السؤال: ما تفسير هذا البيت في مُغَنَّ

فكأنَّ لَذَّةً صوتِه ودبيبها سنَّـةً تَـمَثَّى في مفاصــل نُعَّس

الحاج يارون بابا إمام مدرسة الفيضية آييكيAyegi — نيجريا

لذة الصوت

الجواب: كان ابنُ الرومي يَذُمُّ المغنين أحياناً ويمدحهم أحياناً أخرى ، وله هجاء في بعض المغنين أمّا هنا فالقول في غناء المغني ووصفه كأنه نعاس دبّ في الجسم ، فيعتري الجسم شيء من الأريحية والهزَّة والسكون الناتج عن اللذة . تكلم الشعراء كثيراً فيه . وخصوصا في تمشي اللذة او الصحة او السرور في الجسم . من ذلك مثلاً قول أبي نواس :

فتمشت في مفاصلهم كتمشي السبُّرءِ في السُّقَم وقول أبي الفرج بن هندو :

فتمشَّت في قلبي المهمومِ كتمشي التَّـرُياقِ في المسمومِ وقول مُسْلم بن الوليد : تَجْري مَحَبَّتُها في قلب وامِقِها جَرْيَ السلامة في أعضاء مُنْتَكِس وقولُ أسقف نجران :

تجري على كَبِد السهاء كها يَجْدري هِمَامُ المُوتِ فِي النَّفْسِرِ وقول أبي الشيص :

لقــد جرى الحـبُّ مني مجـرى دمـي فـي عروقي، وقول المتنبى :

جَرَى حُبُّها مجَرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كُلَّ شغل بها شُغُلُ وقول الوأواء الدمشقى :

لَطُفَ ت فصارت من لطيف محلَّها تجري كمجرى الرُّوح في الأعضاء وقول عمر بن أبي ربيعة :

لقد دَب الهدوى لك في فؤادي دبيب دم الحياة إلى العروق وقول سلم بن عمرو الخاسر:

سَقَتْنَـي بعينيهـا الهـوى وسَقَيتُها فَـدَبّ دبيبَ الخمـر في كلّ مَفْصِل وقول ابن شُهَيد الأندلسي :

أَدِبُ إليه دبيبَ الكرى وأسمو إليه سُمُو النَّفَسُ وذكر الصفدي في شرح لامية العجم أبياتاً في هذا المعنى ، منها قول أحد العُذريين :

وأَشْرِبَ قلبي حُبُّها ومشى به كَمَشْي حُيًّا الكاس في عقل شارب ودَب هواها في عظامي وحُبُّها كما دَب في الملسوع سُمُّ العقارب

وقول عبد الله بن الحجاج :

وقد بِتَ أَسْقَاهِ اسْلافاً مُدامةً لها في عظام الشاربين دَبيبُ وابنُ الرومي نفسه يقول:

لكَ مكر يكب في القسوم أخفى مسن دبيب الغسذاء في الأعداء أو دبيب الملاك في مستهامين إلى غاية من البغضاء أو مسير القضاء في ظلم الغيب إلى قاصد له بانتواء

● السؤال: من القائل وفي اي مناسبة:

أراهـا وإن كانـت تَخُـبكأنُّها سحابـة صيف، عن قريب تقشعُ

علي مسعود التوم حورية ـ الجنوب العربي

ابن شُبُرُمة

الجواب: هذا البيت لابن شُبْرُمة. فقد حكى بعضهم أو هو أُحدً ولد ابن شبرمة قال: كنتُ مع أبي جالساً قبل أنْ يلي القضاء، فمرّ به طارقً مولى زيادٍ وصاحبُ الشرطة في موكبٍ نبيل. فلما رآه أبي تنفس الصُعداء، وقال:

أراها وإن كانست تَخُبِ كأنَّها سحابة صيف عن قريب تقشع وقال: اللهم لي ديني ولهم دنياهم.ثم استُعْمل ابن شبرمة على القضاء فقال له ابنه أبو بكر: أتذكر قولك يوم كذا إذ مَرَّ بك طارق في موكبه ؟ فقال له يا بُني : إنهم يجدون مثل أبيك ، ولا يجد أبوك مِثْلَهم . وفي الكامل للمبرد حكاية مشابهة عن بلال بن أبي بُرْدة . فقد كان خالد بن صَفُوان يدخل على بلال يُحدد في في فيلحن ، فلما كُثر ذلك على بلال قال له: أتُحدد ني حديث الخلفاء وتلحن لحن السبّقاءات؟ قال التّوزي: فكان خالد بن صَفُوان بعد

ذلك يأتي المسجد ويتعلم الإعراب ثم كُف بصره . فكان إذا مر به موكب بلال يقول ما هذا ؟ فيقال له : الأمير ، فيقول : سحابة صيف عن قليل تقشع . فقيل ذلك لبلال . فأجلس معه من يأتيه بخبره . ثم مر به بلال ، فقال خالد كما كان يقول . فأخبر بلال بذلك فضرب خالداً مثتي سوط . وعبارة « سحابة صيف عن قريب تقشع » في الأصل مثل يُقال عن انقضاء الشيء بسرعة .

ورأيت في شرح الشريشي لمقامات الحمريري هذين البيتين للشاعر عمرانُ بن حِطَّان عن الدنيا :

أرى أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فيها غِرابٌ وجُوَّع أراها وإن كانت تحُب فإنها سحابة صيفٍ عن قريبٍ تَقَشَّع

وعن خالد بن صفوان ولحنه حكاية عن الفراء وكان من علماء عصره . فقد دخل يوماً على الرشيد وتكلم فلحن فقال جعفر : يا أمير المؤ منين ، انه قد لحن . فقال الرشيد للفراء : أتلحن يا يحيى ؟ فقال : إن طبع أهل البدو الإعراب وطبع أهل الحضر اللحن ، فإذا حفظت او كتبت لم ألحن ، وإذا رجعت الى الطبع لحنت .

● السؤال: من القائل:

إن الطبيب بطبِّه ودوائه لا يَسْتطيع دفاعَ مَقْدُورِ أتى مات المُداوي والمُداوَى والذي جَلَب الدواء وساعه ومَن اشترى

الجهاعي صادق صالح المعهد الاعدادي الثانوي جندوبة ـ تونس

أبو العتاهية

● الجواب: هذان البيتان لأبي العتاهية ، وقد شك بعضهم في ذلك وقال إنها ليست لأبي العتاهية ، وقد رأيتُهما في ديوان له مع بيت آخر وهو: ما للطبيب يَسمُوتُ بالداء الذي قد كان يُبْرىءُمنه فيا قد مَضى وقد وَجَدْتُ أحدَ هذه الأبيات الثلاثة مَنْسوباً إلى الربيع بن خيثم قاله وهو مَفْلُوجٌ في آخر حياته .

وطَرقَ هذا المعنى عَدَدُ من الشعراء . فالمتنبي يقول :

يموتُ راعمي الضان في جَهْله ميتةَ جالينوسَ في طيّه وكان أبو عثمان سعيد بن اسهاعيل الواعظ يُنشِد : وغيرُ تَقِيئٌ يأمر الناسَ بالتَّقَى طبيبٌ يداوي الناسَ وهمو عليل وهو من قبيل قول أبى العتاهية :

تَدُّلُ على التقوى وأنت مُقَصِّر فيا مَن يُداوي الناسَ وهـو سَقِيم ويقول أبو حَفْص الشِطْرَنجي ، كها في الأغاني :

وقبلك داوى المريض الطبيب فعاش المريض ومات الطبيب ونسبه بعضهم إلى أبي العتاهية ، أو إلى الخليل بن أحمد كما في معجم الأدباء -

ويقول ابن نُباتة السُّعْدِي :

نُعَلَّل بالدُواء إذا مَرضَنا وهل يَشْفِي من الموت الدواءُ ونختار السطبيب وهـل طبيب يُوَخَّر ما يُقَدِّمُـه القضاءُ السؤال: من القائل وما المناسبة:

بصاحبه والجكد يتعسه الجد كِلانا سِا ذئبُ يُحَدِّث نفسَه

فُوّاز قاسم ياسين برمانا \_ لبنان

البحتري

● الجواب : هذا البيت للشاعر البحترى من قصيدة قالها في وصف الذئب حينا لَقِيَه ومطلعها كما في ديوانه:

أما لكُمُ من هَـجُـر أحبابـكم بُدُّ سلامً عليكم لا وفياءً ولا عهدُ وتقع القصيدةُ في واحدٍ وأربعين بيتاً ، وليست كُلُّها في وصف الذئب ، ولكنَّ الوصفَ يقع في أواسط القصيدة : فهو يقول :

وليل ٍ كَأَنَّ الصبحَ في أُخْرَياتِه حُشَاشَةٌ نَصْل ضَمَّ إِفْرَنْدَه غِمْدُ تِّسرْ بَلْتُهُ والذُّنْـبُ وَسَنَّـانُ هَاجِع ﴿ بِعَيْنِ ابْنِ لِيلِ مَا لَهُ بِالْـكرَى عَهْدُ أَثْيرُ القطا الحُدريُّ عن جَثَماتِه وَتَأْلَفُني فيه الثعالب والرُّبْدُ وأضلاعُـه مِن جانبيه شيوىً نَهْدُ ومَثْنَ كَمَثْنِ القَوْسِ أَعْوَجُ مُنَّادُ فَمَا فَيُهُ إِلاَّ الْعَظُّـمُ وَالْسُرُوحُ وَالْجِلَّدُ

وأطَلْسَ مِلْءِ العين يَحْمِلُ زَوْرَه له ذَنَـبٌ مِشلُ الرَّشـاءِ يجُرُّه طَواه الطُّويَ حتى استمرٌّ مَريرُه

#### إلى ان يقول :

كِلانا به ذئسب يُحَددُّث نفسهَ عَوى ثُم أَتْعَى فارتجَزْتُ فَهِجْتُه فأوجرتُه خَرْقاءَ تحسّبُ ريشها

ويقول بعد ما قَتَل الذئب :

وقُمْتُ فَجمَعْتُ الحَصَى فاشْتَوْيتُه وَيُلْتُ خسيساً منه ثم تَركْتُه

على كوكب يَنْقَضُ والليلُ مُسْوَدً

بصاحب والجَلُ يُتْعِسُه الحِدُّ

فأقبل مِثْلَ البرق ِيتبعــه الرَّعْدُ

عليه وللرَّمضاء مِن تحتــه وَقْدُ وأقلعـــتُ عنــه وهـــو مُنْعَفِــرٌ فَرْدُ

ويُنهي البحتري قصيدته بالكلام ِعن نفسه وعن زمانه ، فيقول :

وحُكمُ بناتِ الدّهر ليس له قَصْدُ ويأخذَ منها صفوها القُعْدُدُ الوَغْدُ على مثل حَدَّ السيفِ أخلصه الهنْدُ بـأنَّ قضاءَ اللهِ ليس له رَدُّ لقد حكمت فينا الليالي بِجَوْرها أَفَي العَدْلِ أَن يشْقى الكريم بجورها سأَحمل نفسي عند كُلِّ مُلِمة ليعْلَم من هاب السرى خَشْيَة السرى إلى آخره .

## ● السؤال: من قائل هذين البيتين:

ويُحْسِن بالجَهْلِ الذَّميم ظُنُونَهُ فَقِيمةٌ كُلِّ الناس ما يُحْسِنونه

ويَزْعُم أَنَّ العلم لا يجلُـب الغِنى فيا لائمــي دَعْنــي أُغـــالي بقيمتي

عبد الحليم عبد الهادي مدرسة الاحد ـ جيزان المملكة العربية السعودية

# ابن طباطبا

● الجواب : هذان البيتان لابن طباطبا من أبيات في الحض على العلم وذم الجهل يقول فيها :

حَسودٌ مريضُ القلبِ يخْفي أنينه يَلوم على أنْ رُحتُ في العلم دائباً وأكتُب أبكار العلوم وعُونَها ويَزعُم أنّ العلم لا يكسِب الغِنى فيا عاذلي دَعني أُغالي بقيمتي

ويُضحي كئيب البال عندي حزينهُ أُجَّع من عند السرُّواة فُنونه وأَحَفظ عما أستفيد عُيونه ويُحسن بالجهل المذميم ظُنونه فقيمة كلُّ الناس ما يجسنونه

وقوله : فقيمة كلّ الناس ِ ما يُحسنونه إشارة إلى قول ِ الإمام عليُّ رضي

الله عنه : قيمةُ كُلِّ امرىءٍ ما يُحسِن . ورأيتُ في هذا المعنسي أبياتــاً مختلفــةً لشعراء مختلفين . منها مثلاً قول الخليل بن أحمد :

قيمة المرء قَدِّرُ ما يُحسِنُ المرءُ قَضَاءٌ من الإمام عليٌّ لا يكون العَلِيُّ مِسْلُ الدنيُّ لا ولا ذو الـذكاء مُسْلُ الغبيُّ ويقول الإمام على رضي الله عنه نفسه :

وقَــدْرُ كُلَّ امــرىءِ ما كان يُحسنه والجاهلــون لأهـــل ِ العلـــم أعداءُ ما الفضلُ إلاّ لأهـل ِ العلـم إنهمُ

ويقول أبو الفتح البُستى :

إن كنت تطمع في العلياء تخطُّبُها لا تخُل ِ نفسك مِن عِلـم ِ تســود به

وتَبتغي مَنْزِلَ التكريم تَسْكُنه فقدر کل امریء ما کان نجسنه



## أعلام السائلين وأماكنهم

| <b>Y Y Y</b> | ابراهيم سيف بن سليان العامري ( تنزانيا )                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 411          | ابراهيم عبد العزيز ردادي ( المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية )       |
| 4.4          | أحمد بن صالح باوزير أبو محمود ( المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية )  |
|              | أحمد بن صالح بن عبـد اللـه الحـاج العامـودي ( مـكة المكرمــة ـ المملــكة      |
| 444          | العربية السعودية)                                                             |
| 447          | احمد حسن ( بلدة حمين ـ سوريا )                                                |
| 10           | أحمد راشد العبيدان فخرو ( الدوحة ـ قطر )                                      |
| ۱۸٥          | أحمد سعيد الداموك زهراني ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )                |
| 77           | أحمد شعبان شعبان ( آق دُوكار/ مصياف ـ سوريا )                                 |
| ۲٠١          | أحمد عبد الرحيم الشميري ( مركز ناحية خدير _ تعز _ الجمهورية العربية اليمنية ) |
| 190          | أحمد عبد الله بن منصور بن نصر ( تعز_ اليمن )                                  |
| 111          | أحمد عفيف العمودي (كابال كيزيز ـ يوغاندا )                                    |
| 101          | أحمد علي شاهين أبو فردة ( من قطاع غزة ) ـ الدوحة/ قطر ـ                       |
| ۱۷۰          | حمد محمد العربي ( المحويت ـ اليمن )                                           |
| ٥١           | حمد محمد عمر بايريد « المكلا ـ جمهورية اليمن الديمقراطية )                    |
| ۱۷           | سطفان راجي حوا ( بيروت ـ لبنان )                                              |
| 109          | سماعيل عبد الله الصباحي ( إب ـ الجمهورية العربية اليمنية )                    |

|          | - <del></del>                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   |                                                                          |
| 740      | باب بن بغوث ( البيضاء ـ الجمهورية العربية الليبية/ والأصل من موريطانيا ) |
| 744      | الطالب بلقيت على أعضب ( مكة المكرمة _ المملكة العربية السعودية )         |
| 44.      | بهجت سلیمان ( جنینة رسلان ـ سوریا )                                      |
| 48.      | بو قلقال مصطفى ( غرداية ـ الجمهورية الجزائرية )                          |
|          | ـتـ                                                                      |
|          |                                                                          |
| 1.8      | الأنسة توحيدة أبيبي ( الإسكندرية ـ جمهورية مصر العربية )                 |
|          | -5-                                                                      |
| <b>w</b> |                                                                          |
| 708      | الجياعي صادق صالح ( المعهد الإعدادي الثانوي « جندوبة ـ تونس » )          |
| 171      | جواد كاظم الجنابي ( بغداد ـ العراق )                                     |
| 7.4      | جمیل خالدیة ( بیروت ـ لبنان )                                            |
|          | -5-                                                                      |
|          |                                                                          |
| ٧٢       | حامد إبراهيم حامد ( الليربي ـ السودان )                                  |
| 777      | الحبيب محمد ( بر رشيد ـ المغرب )                                         |
| 140      | حليم حسين الأمارة ( جامعة البصرة ـ البصرة/ العراق )                      |
|          | - <b>ż</b> -                                                             |
| 710      | خالدي جاد حوا ( زاروب الشحروري ـ بيروت ـ لبنان )                         |
| *1V_1    |                                                                          |
|          | - <i>,</i> -                                                             |
|          |                                                                          |
| 707      | ِ رحمة جبارة رحمة ( بربر ـ جمهورية السودان )                             |

| الصفحا      |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 79          | الزكي عمر ( حي سيدي أيوب ـ درب العرصة/ مراكش ـ المغرب )                   |
| 790         | الزهدي عبد القادر ( مكناس ـ المغرب )                                      |
| 418         | الأنسة زهرة الرويجل ( مدينة الشياعية ـ المغرب )                           |
|             | ـ س ـ                                                                     |
| 117         | سالم سعيد سنان الطارقي ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )              |
| 444         | سعاد حافظ شراب ( خان يونس ـ قطاع غزة )                                    |
| 444         | سعيد بن الطيب العثماني ( تزنيت ـ المغرب )                                 |
| 94          | سعيد عايد البلوي ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )                    |
| 99          | سعيد عبد الله باقارني ( جمهورية اليمن الديمقراطية )                       |
| 711         | سعيد يوسف ابراهيم الداود ( قرية بلين ـ حماة ـ سورية )                     |
| <b>TV</b> £ | سليم محمد البدري ( بنغازي ـ الجمهورية العربية الليبية )                   |
| 17/         | السنوسي بذر محمد ( ودان الجفرة ـ الجمهورية العربية الليبية )              |
|             | <u>-</u> ش -                                                              |
|             |                                                                           |
| 177         | شعبان على التارقي القمودي ( الزاوية الغربية ـ الجمهورية العربية الليبية ) |
| 441         | الشيخ دنكس ( البيضاء ـ الجمهورية العـربية الليبية )                       |
|             |                                                                           |
|             | <b>ـ</b> ص ــ                                                             |
| 7.47        | الصادق الكبيري ( نقردات ـ تونس )                                          |
| YAY         | صالح ابراهيم الكامي (بريدة - المملكة العربية السعودية )                   |
| ٤٧          | صالح محمد الدغيشيم ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )                  |
|             | ـ طــ                                                                     |
| ٣٢          | اطيب حقيقة ( سبها ـ الجمهورية العربية الليبية )                           |

| الصفحة  |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 440     | عادل وليم ( محافظة الفيوم ـ الجمهورية العربية المتحدة )                    |
| 19      | عبد بن أحمد الوزير ( الحجرية ـ لواء تعز ـ جمهورية اليمن العربية )          |
| 14.     | عبد الحليم دنوره ( اللاذقية ـ سوريا )                                      |
| 401     | عبد الحليم عبد الهادي ( مدرسة الأحد ـ جيزان ـ المملكة العربية السعودية )   |
| 797     | عبد الحميد محمد البكوش ( معهد الزاوية الغربية الديني ـ الجمهورية الليبية ) |
| **      | عبد الرحمن سالم بن بريك ( المنصورة ـ عدن )                                 |
| ٥٣      | عبد الرزاق البصُّهِ ( لم يذكر عنوانه )                                     |
| 1 2 1   | عبد السلام القرين ( طرابلس ـ الجمهورية العربية الليبية )                   |
| 1 \$ \$ | عبد العزيز محمد المبارك ( الأحساء ـ الصالحية ـ المملكة العربية السعودية )  |
| 197     | عبد الغفار حسين ( دبي ـ الخليج العربي )                                    |
| 189     | عبد القادر بن ميمون (Kænvissu ـ هولندة )                                   |
| 4.0     | عبد الله أحمد الزهراني ( تبوك ـ المملكة العربية السعودية )                 |
| ٣٧      | عبد الله الحمد المذن ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )                 |
| 799     | عبد الله محمد الصبيحي ( بنغازي ـ الجمهورية العربية الليبية )               |
| *17_Ye  | عبد المحسن اليحيي ( مكتبة المعرفة _ عنيزة/ المملكة العربية السعودية ) ٣٠   |
| ۸۹      | عبد الملك بن أحمد الوزير ( الحجرية ـ لواء تعز ـ جمهورية اليمن العربية )    |
| 450     | عبد المولى عمر ( الخميس ـ ليبيا )                                          |
| ۲.۷     | عبد النبي عمران على أحمد النعيمي ( صحار )                                  |
| 197     | العرابي ولد محمد ( برازافيل ـ الكونغو )                                    |
| 107     | عقلا المحمد الضحوي ( حائلُ ـ الما كة العربية السعودية )                    |
| 4.4     | عدنان شمسين ( اللاذقية ـ سوريا )                                           |
| 44      | على أبو غانم ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )                         |

```
الصفحة
 119
                                        على أحمد قاسم المنبرى (Dushan _ بريطانيا)
 44
                                            على بن سليم بن على (شنيانكا ـ تنزانيا)
                          على حربي سالم المرواني (أملج ـ المملكة العربية السعودية)
 47. - 47£
 717
                                                       على دايم (الموصل - العراق)
                على زيدان محمد السوداني ( ودان - الجفرة - الجمهورية العربية الليبية )
 400
                               على عثمان آدم على ( وادى حلفا ـ شاطىء بحرة النوبة ـ
                                                 جهورية السودان الديمقراطية)
 774 - VI
 147
                                   على عمر المحرم ( اللحية _ جمهورية اليمن العربية )
                                                   على كولبرة ( تارودانت ـ المغرب )
 144
 141
                                             على محمد صالح (الاي عمهورية تشاد)
                            على محمد قايو حاتم ( الزيدية _ الجمهورية العربية اليمنية )
 20
 401
                                         على مسعود التوم ( حورية _ الجنوب العربي )
                                              على ناصر القيفي ( دبر برهان _ أثيوبيا )
 774
                                                  عمر أبو سفيان ( الزرقاء ـ الأردن )
 ٤٣
                                عمر محمد موسى ( الهنود ـ كردفان ـ جمهورية السودان )
 94
                            عوض عبد الله باحشوان أبو حضرم ( مودية ـ دثينة/ اليمن
 100
                                                              الحنوبة الشعبية)
                                       ـ ف ـ
                                             فائز مفتاح الحمداني ( بغداد ـ العراق )
TEV
```

| الصفحة |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 148    | الأنسة فاطمة الواحيدي ( الرباطـ المغرب )                        |
| 11     | فاضل حسين (كربلاء ـ العراق)                                     |
| **     | فايز أحمد عباس ( قرية كفركنة ـ الجليل )                         |
| 121    | فرج عبد السلام الحويج ( بني وليد_ الجمهورية العربية الليبية )   |
| 40     | فرج عمر عبيد ( مصراتة ـ الجمهورية العربية الليبية )             |
| 144    | فريد يوسف أحشيش ( دورا ـ الخليل ـ الأردن )                      |
| 414    | فهمي دميان شمودة ( ناحية كخيمسات _ إقليم القنطرة _ المغرب )     |
| 401    | فواز قاسم ياسين ( برمانا ـ لبنان )                              |
| ١٣٢    | فوزي جبريل محمد القصير ( سرت ـ الجمهورية العربية الليبية )      |
| 797    | فيصل عبد الرحمن أحمد ديب ( علار _ طولكرم _ الأردن )             |
|        |                                                                 |
| 727    | المأمون محمد علي كمراني (كمران_جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) |
| Y & V  | محمد ابراهيم خلف الله ( قرية البركل ـ السودان )                 |
| 147    | محمد أبو عبد الله ( الأعظمية ـ بغداد ـ العراق )                 |
| 770    | محمد الامِمام السباعي ( جمهورية موريطانيا الاسلامية )           |
| 71     | محمد بن الحافظ المجتبي ( إطار ــ موريتانيا )                    |
| 104-11 | محمد بن حميد بن عبد الله الطوقي (كيكالي ـ رواندة )              |
| ٣٠٨    | محمد بن الرباني ( المعهد الإسلامي ـ بوتيليميت ـ موريطانيا )     |
|        | محمد بن سعد بن محمد بن الشيخ ( المدينة المنورة ـ المملكة        |

| الصفحة                                                                    |                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 445                                                                       | العربية السعودية )                                                |  |
| •٧                                                                        | محمد بن عمران ( من شمال الموصل ـ العراق )                         |  |
|                                                                           | محمد بن عمر بایزید ( المکلا ـ حضرموت ـ جمهوریة                    |  |
| 7.                                                                        | اليمن الديمقراطية الشعبية )                                       |  |
| 40                                                                        | محمد جبريل أحمد ( الهنود_ السودان )                               |  |
| 779                                                                       | محمد الحبيب الريكوش ( أسفى ـ المغرب )                             |  |
| 47                                                                        | محمد حسين القوزي ( الجديدة ـ الجمهورية العربية الليبية )          |  |
| ۲۱.                                                                       | محمد خميس ( جسر الكيلانية _ حماة _ سوريا )                        |  |
| 177                                                                       | محمد الشريدة ( بريدة ـ المملكة العربية السعودية )                 |  |
| 199                                                                       | محمد صالح جعفر ( برمنكم ـ بريطانيا )                              |  |
| ***                                                                       | محمد صالح العامري ( طرابلس الغرب ـ الجمهورية العربية الليبية )    |  |
|                                                                           | محمد صغير الجشيبي الرمحي ( المدينة المنورة ـ المملكة العربية      |  |
| \V0_00                                                                    | السعودية )                                                        |  |
| Y14 - 174                                                                 | محمد عبد الله على ( أم كدادة ـ السودان )                          |  |
| 14                                                                        | محمد على أبو عجل بادي ( سبها ـ فزان ـ الجمهورية العربية الليبية ) |  |
| محمد على عبد الله الدهبلي ( معرض الميمون ـ شارع التحرير ـ تعز ـ الجمهورية |                                                                   |  |
| 77                                                                        | العربية اليمنية )                                                 |  |
| Y1Y                                                                       | محمد عمر بو خریص ( القیروان ـ تونس )                              |  |
| 110                                                                       | محمد محمد راشد ( زليطن ـ ليبيا )                                  |  |

| الصفحة    |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 178       | محمد محمود بن عبد العزيز ( روصو_ الجمهورية الاسلامية الموريتانية ) |
| 101       | محمد منصور القرني ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )            |
| 317       | محمد المولهي ( بني خيار ـ نابل ـ الجمهورية التونسية )              |
| ***       | محمد الهادي آدم بشير ( أم كدادة _ السودان )                        |
| 154-59-14 | محمود قاسم الأسمر ( سندل فنكن ـ المانيا الغربية )                  |
| **1       | الحاج مدني داكي ( برازافيل ـ الكونغو )                             |
| ٣٢٣       | مسعود عبود العيمري ( الرياض ـ المملكة العربية السعودية )           |
|           | مسلم بن علي بن سالم البومعيدي ( مرباط سلالة ـ ظفار ـ               |
| 14.       | الجنوب العربي )                                                    |
| 70        | مصباح محمد امزيكة ( زليطن ـ الجمهورية الليبية )                    |
| AFY       | مصطفی سعید أبو عزیز ( تل كلخ ـ سوریة )                             |
| 4         | مفتاح جهيمة ( المعهد الأسمري ـ زليطن ـ الجمهورية العربية الليبية ) |
| ** \$     | منصور عبيد حمود ( جدة ـ المملكة العربية السعودية )                 |
| 187       | مولاي الزين بن شغالي ( انواكشوط_موريطانيا )                        |
| 79.       | میشال زیدان ( بیروت ـ لبنان )                                      |
|           |                                                                    |

– ن –

ىاجي جوزيف الأسمر ( الحدث ـ بيروت ـ لبنان )

– ي –

الحاج يارون بابا إمام ( مدرسة الفيضة - أييكي - نيجيريا )

يحيى أحمد شاوع ( عزلة سطاية - ناحية السبرة - الجمهورية اليمنية )

اليمنية )

القاضي يحيى بن أحمد بن على بن الحداد ( إب - الجمهورية العربية اليمنية )

القاضي المحتى بن أحمد بن على بن الحداد ( إب - الجمهورية العربية اليمنية )

الا - ١٦٦ - ٣٣٥ – ٣٣٧ ٢٩٧ ( مومبو - تنزانيا )

يوسف محمد عقيلان ( البقعة - الأردن )

وينس صفى الدين ( صور - لبنان )

| الصفحة | فهرس الموضوعات       |      |
|--------|----------------------|------|
| 6      | ىداء                 | الإ  |
| ٧      | مة                   | مقد  |
| 4      | آن الكريم            | القر |
|        | بن أبي طالب          |      |
| ١٣     | ، الحبشي             | بلال |
|        | العتاهية             |      |
|        | ر أبو ريشة           | _    |
|        | <br>عبدون            |      |
|        | يُرْ بن الحارث الضبي | _    |
|        | .٠٠٠ بكر الشبلي      |      |
|        |                      |      |
|        | الرومي               |      |
|        | رام الشافعي          |      |
|        | اهيم بن هلال الصابي  |      |
|        | بد بن الصمة          |      |
|        | صکفی                 |      |
|        | . الله بن الدمينة    |      |

| الصفحا                |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>٤٣</b>             | عبد الله بن عنم  |
| £0                    | أبو محجن الثقفي  |
| <b>٤</b> V            |                  |
| <b>٤٩</b>             | الخنساء          |
| ٥١                    | حاتم الطائي .    |
| ۰۳                    | ابن بسام         |
| ••                    | المتلمس          |
| •V                    | دعبل الخزاعي     |
| 34                    | حسان بن ثابت     |
| مة ه.                 | عبد الله بن روا- |
| نتين                  | أعرابي يتزوج اث  |
| <b>YY</b>             |                  |
| <b>VA</b>             | النابغة الذبياني |
| A1                    |                  |
| A7                    |                  |
| جاشعي                 | علي بن فضال الم  |
| الله بن عتبة بن مسعود |                  |
| س الصولي              |                  |
| لخثعميلغثعمي          | أنس بن مدرك ١-   |
| الرندي۱۰٤٠            |                  |
| 1.1.                  |                  |
| 117                   | معاوية بن أبي بك |
| 110                   | أبو الرقعمق      |
| 117                   | _                |
| 119                   | كثير عزة         |

| الصفحة          |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 141             | أبو القاسم الشابي          |
| 177             | معروف الرصافي              |
| 140             | شواهد النحو                |
| \ <b>Y</b> \    | المتوكل الليثي             |
| 179             | لا يعرف قائله              |
| 181             | أبو هفان                   |
| 144             | جمال الدين بن مطروح .      |
| 178             | صالح بن عبد القدوس.        |
| 147             | ابن نُباتة المصري          |
| ١٣٨             | جريو                       |
| 181             | العجاج                     |
| 188             | مجنون لیلی                 |
| 187             | المنذرين درهم الكلي .      |
| \{\varepsilon\) | أبوتمام                    |
| 189             | الطغرائص                   |
| 101             | الحسين يوز مُطّبر          |
| 107             | النعيان بن المنذر          |
| 100             | الدح دن مسهر               |
| 10Y             | عدى دن زيد العبادي         |
| 104             | أبه فداس الحمداني          |
| 171             | ابو راس المعدي<br>الحدي    |
| 177             | محمد جمال الدين الرويفع    |
| 178             | الكمت                      |
| عن بن زائدة     | المغيرة شاعر آل المهلب ـ م |
| ١٦٨             | عمر بن أبي ربيعة           |

| الصفحة |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
|        | الحر الكناني ـ المتوكل الليثي ـ أبو الأسود |
|        | المتنبي                                    |
| ١٧٥    | البحتري                                    |
| ١٨٠    | -<br>جريو                                  |
| . 1AY  | لا تظلمن إذا ماكنت                         |
| ١٨٥    | أمامة _ عبد الله بن الدمينة                |
| 1AY    | أبو أحمد بن أبي بكّر الكاتب                |
|        | عبد الله بن محمد بن أبي عيينة              |
|        | عدي بن الرقاع                              |
| 190    | القطامي                                    |
| 1197   | عبيد الله بن عبد الله بن طاهر              |
| 199    | مجنون دیر هرقل                             |
|        | بشار بن برد                                |
|        | مجنون لیلی                                 |
|        | أبو نواس                                   |
| Y*A    | أم كلثوم ابنة عبد وَدّ                     |
|        | طُريفُ العنبري                             |
|        | صالح أبو عيسى بن الرشيد                    |
|        | المقصورة الدريدية                          |
|        | وزير العزيز الفاطمي                        |
| Y14    | المتنبي                                    |
|        |                                            |
|        | سطيح الغساني                               |
|        | شوقىشوقى                                   |
|        | سوي معد يکوب                               |
| 117    |                                            |

| الصفحة     |                             |
|------------|-----------------------------|
| YY4        | كعب بن سعد الغنوى           |
| YY1        | نیس بن ذریح                 |
| <b>YYY</b> | حسان بن ثابت الأنصاري       |
| ۲۳۰        | مجنون لیلی                  |
| YYY        | بوتمام                      |
| YY9        | عبد الله بن عبد المطلب      |
| 781        | الرباب بنت امریء القیس      |
| Y&Y        | المتنبى                     |
| Y &        | الشيخ ناصيف اليازجي         |
| Y&V        | أم ثواب الهزانية            |
| Y£9        | فتى من عذرة ـ امرؤ القيس    |
| 701        | العباس بن الأحنف            |
| You        | الزبير بن بكار              |
| Yoo        | قس بن ساعدة _ عمر بن الخطاب |
| YoV        | أبو الأسود الدؤ لي          |
| Yo4        | المعري                      |
| Y71        | أبو نواس                    |
| Y78        | جبل بن جوال                 |
| 777<br>778 | جريو                        |
| Y7A<br>YV• | صالح بن عبد الفدوس          |
| YVY        | ام معبد                     |
| YV&        | إسحاق الموصلي               |
| YV9        | ابو دلا مه                  |
| YAY        | المعرى                      |
|            |                             |

|   | . u .      |      |         |      |         |   |           |        |               |
|---|------------|------|---------|------|---------|---|-----------|--------|---------------|
|   | الصه       |      |         |      |         |   |           | -1.    | <b>t</b> n 11 |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           | _      |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
| 1 | 194.       | <br> |         | <br> |         |   | <br>      | اهية   | أبو العة      |
| • | 190        | <br> |         | <br> |         |   | <br>      | ۔یس    | ابن حمد       |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | ابن الحا      |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
| ١ | ٤ ٠٣       | <br> |         | <br> | • • • • |   | <br>      | • • •  | نصيب          |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | شيخ .         |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | الناشىء       |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | دعبل ١-       |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | عبد الر       |
| 1 | ۴۱٦.       | <br> |         | <br> |         |   | <br>٠. ر  | العبدي | الممزق        |
| ١ | <b>~19</b> | <br> |         | <br> |         |   | <br>بة .  | ن الصد | درید بر       |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | علي بن        |
|   |            |      |         |      |         | - |           |        | الشافعي       |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | ر<br>الشنفرة  |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        |               |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | اليافعي<br>   |
|   |            |      |         |      |         |   |           |        | حن قتل        |
|   |            |      | • • • • | <br> |         |   | <br>ندلسي | جة الا | بن خفا<br>ا   |
|   | - 1444     |      |         |      |         |   |           |        | المعيظ        |

| الصفحة |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     |    |        |                 |        |          |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|--|---|--|--|------|---|----------|----------|-----|----|--------|-----------------|--------|----------|--|--|
| ***    |   | • |   | • |   | • |   |    |   |   |   | • |   |  |   |  |  | <br> |   |          |          |     |    |        | بو              | , ,    | <u>ج</u> |  |  |
| ***    | , |   | • |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  | <br> |   | ل        | به<br>سي | 1   | بن | ١,     | مإ              | 3      | Li       |  |  |
| 45.    |   |   |   | • |   | • |   | ٠. |   |   |   | • |   |  |   |  |  |      | J | ۔<br>پیا | j        | ن   | ٠, | _      | ر<br><u>.</u> م | ر<br>ک | Ji       |  |  |
| 450    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     |    |        |                 |        |          |  |  |
| 454    | • |   |   | • |   |   | • |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     | ä  | عزا    | ا<br>خ          | شر     | 5        |  |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     |    |        |                 |        |          |  |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     |    |        |                 |        |          |  |  |
| 408    |   | • |   |   |   | • |   |    | • | • |   |   | • |  | • |  |  |      |   |          |          | ىية | اه | ٠      | JI              | بو     | f        |  |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          |     |    |        |                 |        |          |  |  |
| 304    |   |   |   |   | • |   |   |    |   |   | • |   |   |  |   |  |  |      |   |          |          | لما | اه | -<br>ط | ٠,٠             | اب     |          |  |  |